### الأخــلاق

### في القرآن والسنة

(الجزء الثالث)

الدكتور على الخطيب أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد وعضواتحاد كتاب مصر وعضورابطة الأدب الاسلامى العالمية والعميد الأسبق لكلية اللغة العربية فرع جرجا – سوهاج

دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

۲۱۲ الخطيب ،علي.

ع . خ

الأخلاق في القرآن والسنة / علي الخطيب. - ط١. - دسوق: دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

۱۷۱ ص ؛ ۱۷٫۵ × ۴٫۵ سم.

تدمك : 4-344 - 977 - 308 - 978

١. الأخلاق الإسلامية

أ - العنوان.

رقم الإيداع: ١٩٤٢٦

الناشر: دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع

دسوق - شارع الشركات- ميدان المحطة

هاتف: ۲۱۱،۰۵۰۲۷۲۰۰ ـ فاکس: ۲۸۲،۲۰۲۷۲۰۰۰ هاتف

**E-mail:** elelm\_aleman@yahoo.com elelm aleman@hotmail.com

#### حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

تحذير:

يحظر النشر أو النسخ أو التصوير أو الاقتباس بأى شكل من الأشكال إلا بإذن وموافقة خطية من الناشر

## الفهرس

| الصفحة   | المحتويات                       | مسلسل |
|----------|---------------------------------|-------|
| ٥        | مقدمة                           | ١     |
| <b>Y</b> | الرهبة من الله                  | ۲     |
| ٥٨       | الإخلاص                         | ٣     |
| 78       | سلامة الصدر من الأحقاد          | ٤     |
| 7.       | القوة                           | ٥     |
| ۷۵       | الجود والكرم                    | ٦     |
| ٨٢       | الإخاء                          | ٧     |
| 19       | اختيار الصديق                   | ٨     |
| 90       | القصد والعفاف                   | ٩     |
| 1+7      | النظافة والتجميل والصحة         | ١٠    |
| 111      | الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن | 11    |
| 17+      | التقوى                          | 17    |
| 101      | الاستقامة                       | 14    |
| 178      | إكرام الضيف وإطعام الطعام       | 12    |
| 140      | مصادر الكتاب                    | 10    |

# بنيم السَّمَا الرِّحِمْزِ الرِّحِمْلِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفصح العرب لساناً وأبلغهم حجةً وبياناً ، وعلى آله وصحابته والتابعين عليهم من الله رضوانا .

#### أما بعد .....

فقد تأذن المولى – سبحانه وتعالى – بإتمام الجزء الثالث من الموسوعة العلمية وهي "الأخلاق في القرآن والسنة ". وقد حوى هذا الجزء بين دفتيه الموضوعات الآتية: الرهبة من الله، معاداة الشيطان، الإخلاص، سلامة الصدر من الأحقاد، القوة، الجود والكرم، الإخاء، اختيار الصديق، القصد والعفاف، النظافة والتجميل والصحة، الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن، التقوى، الاستقامة، إكرام الضيف وإطعام الطعام فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة، وإن كانت الأُخرى فحسبي أنى اجتهدت.

أ . د / على الخطيب
 الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف

وَ إِنَّكِي فَأُرْهَبُون ﴿ ١٠ ﴾ [سورة البقرة: ٤٠]

#### الرهبة من الله

ومن الأخلاق التي يرشدنا إليها القرآن الكريم " الرهبة من الله ". فإن

والمعنى: يا أبناء النبي الصالح " يعقوب "- عليه السلام - اذكروا ما أنعمت عليكم به ، وعلى آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصى ، وأوفوا ما عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة أوف لكم بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب.

فلو أنهم آمنوا بما أنزل إليهم، وآمنوا بمحمد - عَلَيْسَةُ -، واتبعوا النور الذي أنزل معه لكانوا من الفائزين. أما عهد الله لهم فإنه يُمَكُن لهم في الأرض المقدسة، ويرفع لهم السعادة في الآخرة. ولما كان من موانع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بعض، ذُكِرَ هنا أن الخوف يجب أن يكون من الله وحده فقال: ﴿ .... فَإِتَنَى فَأَرُهُبُونِ ﴿ وَ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

يعنى: لا ترهبوا ولا تخافوا إلا من بيده مقاليد الأمور كلها، وهوالله الذى أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى، وهو القادر وحده على ساحبها منكم، وعلى عقوبتكم على ترك الشكر عليها، ولا يرهب بعضكم بعضا خوف فوت المنافع ونزول

بعض الأضرار إذا أنتم اتبعتم الحق، وخالفتم غيركم من الرؤساء، وفي المعنى ذاته يقول – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلَا تَخْشُونِهِ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَالْحَنَى عَلَيْكُمْ وَالْحَشَونِ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَالْحَشَونِ وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَالْحَشَونِ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَالْحَشَونِ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ وَالْحَرَى ﴿ وَلِلْا اللّهِ عَلَيْكُمُ وَلَعَلَكُمْ وَالْحَلَى عَلَى وَلَا اللّهِ وَهِ اللّه وَلِي اللّه واللّه والله والله على الله والله والله

ثم أكد ذلك ووثقة بقول الحق تعالى: ﴿قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُ مِن رَّبِكُمُ ﴾ [سورة يونس:١٠٨] والمعنى: إن توليك إياه لهو الحق من ربك. الحق الثابت الموافق للحكمة والمصلحة والله ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصكم في متابعة النبي - عَالِيَاللَّهُ - وفي كل ما يجئ به من أمور الدين، وسيجازيكم بذلك خير الجزاء.

وغيرخاف ما في هذا الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون ومن حيث خرجت في أسفارك في المنازل القريبة ، أو البعيدة فول وجهك جهة المسجد الحرام وحيثما كنتم من أقطار الأرض مقيمين ، أومسافرين وصليتم فولوا وجوهكم شطره . وأعاد الأمر مرة ثالثة عناية بأمر هذا التولى ، وليرتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية وهي :

أولاً , لئلا يكون للناس عليكم حجة ، يعنى لئلا يكون للمشركين والكفار عليكم حجة وسلطان . خاصةً أنهم كانوا يعلمون من كتبهم أن النبي الذي سيبعث من ولد " إسماعيل " يكون على قبلته وهى الكعبة . فلما جاء هذا التحويل عرفوا انه الحق من ربهم .

ثانياً ؛ " ولأتم نعمتي عليكم " . وذلك بإعطائكم قبلة مستقلة في بيت ربكم الذى وضع قواعده جدكم ، وجعل الأمم الأخرى تبعاً لكم فيه ، وطهره من عبادة الأصنام والأوثان ووجه شعوب العالم جميعاً إلى بلادكم ،وفيه الفوائد المادية والمعنوية ما يُجَلُّ حصره .

ثالثاً . " ولعلكم تهتدون " أي وليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق ، فإن ما أثاروا من فتن في أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته ، وضعف الباطل وخنوعه . ولينصر الله من ينصره إن الله لقوى عزيز.

وفي المعنى ذاته يقول المولى - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَاءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٥]. والمعنى : ليس ذلك الذي قال لكم : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٣]

والمقصود من قول الشيطان هذا تثبيط العزائم ، وقتل الهمم ، فهو يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكفار وذلك لترهبوهم وتخشوهم . ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران:١٧٥]

حيث أنني متكفل لكم بالنصر ، ودحر أعدائكم وهزيمتهم . ولكن خافوا إن كنتم مؤمنين حقاً أن تعصوا أمري فتهلكوا .

والمراد بالشيطان هذا هو" نعيم بن مسعود الأشجعى " الذى أرسله" أبوسفيان " ليتبط المسلمين . يقول " أبوحيان " : " وإنما نسب إلى الشيطان لأنه ناشئ عن وسوسته ، وإغوائه ، وإلقائه " . ويقول المراعى في تفسيره : " إنه إذا عرضت لكم أسباب الخوف ، فاستحضروا في نفوسكم قدرة الله الذى بيده كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، وتذكروا وعده بنصركم ، وإظهار دينكم على الدين كله ، وأن الحق يدمغ الباطل فإذا هو زاهق ، واذكروا قوله : ﴿ ... كم مِّن فِتُ مَ الصَّنَ مِن فَا اللهِ القرة : ﴿ ... كم مِّن فِتُ مَ الصَّنَ مِن فَا اللهِ اللهِ المَّا اللهِ المَّا اللهُ اللهُ

ثم خذوا أهبتكم ، وتوكلوا على ربكم فإنه لا يدع لخوف غيره مكاناً في قلوبكم . وفي هذه الآية عبر كثيرة وعظات وهي:

أولا ، إن المؤمن الصادق الإيمان لا يكون جباناً فالشجاعة من صفات المؤمنين . ثانيا ، في استطاعة المؤمن مقاومة أسباب الخوف .

ثالثا ؛ إذا عرضت له أسباب الخوف فعليه ألا يسترسل لها حتى يتمكن أثرها فى نفسه ، وتتجسم صورتها في خياله ، بل يغالبها بصرفها عن ذهنه ، وشغله بما يضاده ، ويذهب بآثارها ، أويتبدلها بآثار مناقضة لها ، وهذا يدخل في اختيار الإنسان ، وهو الذي ينيط به التكليف .

وفي المعنى ذاته يقول المولى - سبحانه وتعالى -: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْجَنِرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَوَالْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُهِمُ وَالْخَشُونُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُهُمْ وَالْحَشُونِ بَالْأَزْلُو فَي خَلْمَ فَلاَ تَحْشُوهُمُ وَالْحَشُونِ اللهِ عَلَيْكُمُ فَلاَ تَحْشُونُ الْمِيْمُ وَالْمَعُونُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ الْيَوْمُ اللهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنُونُ وَحِيمُ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَنُونُ وَحِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنُونُ وَحِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

وقول تع الى: ﴿ لَمِنُ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقَنُكَنِى مَاۤ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَ قَنُكُ لَ لِأَقَنُكُ ۚ إِنِّى ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ۞ ﴾ [سورة المائدة: ٢٨]

وفي نفس المعنى يقول الحق- سبحانه وتعالى - : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَذَ لِكَ فَلَهُ وَخَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ ال

فمن الأخلاق القرآنية أن ينأى المسلم بنفسه عما حرمه الله ، ويبينه في كتابه مثل الميتة وهو ما مات حتف أنفه يعنى بدون فعل فاعل ، وفي عُرّف الشارع ما مات ولم بذكه الإنسان لأجل أكله . والدم المسفوح وهو الذي يسفح ويراق من الحيوان وإن جمد بعد ذلك مجاف المتجمد بالطبيعة مثل " الطحال ، والكبد ، وما يتخلل اللَّحم عادةً " فإنه لا يسمى مسفوحاً . والحكمة في ذلك التحريم هو الضر والاستقذار، اما الضرر فهو" عسر الهضم، ويحمل كثير من المواد العفنة التي تحل من الجسم وهي فضلات لفظتها الطبيعة كما تلفظ " البراز " ونحوه واستعاضت عنها بمواد جديدة من الدم. وقد يكون فيه جراثيم بعض الأمراض المُعْدِية ، ومن هنا أتفق الأطباء على وجوب غَلْي اللبن قبل شربه ، وذلك لقتل ما عسى أن يكون قد علق به من جراثيم الأمراض المعدية . وحرم لحم الخنزير لما فيه أيضا من الضرر والاستقذار لملازمته القاذورات ورغبته فيها. " وما أهل لغير الله به " ، والمراد ما ذبح على ذكر غير الله - سبحانه وتعالى- من المخلوقات التي بعظمها الناس تعظيماً دينياً ، ويتقربون إليها بالذبائح . وكانوا في الجاهلية يذبحون لأصنامهم ويرفعون أصواتهم قائلين " باسم اللات " أو " باسم العزى " والحكمة في ذلك أنها عبادة لغير الله تعالى . وهوسر التحريم . والمنخنقة : هي التي تخنق بشيء فتموت بسببه . والموقودة : وهي التي تقتل بعصا ، أو بحجارة فتموت بلا زكاة ، وكانوا يأكلونها في الجاهلية . والمتردية وهي التي تتردي وتقع من مكان شاهق شامخ مرتفع كجبل ونحوه . والنطيحة : وهي التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت من النطاح وما أكل السبع وهو: الذي قتله سباع الوحوش كالأسد والذئب والنمر ونصوه. لقوله" إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ " يعنى إلا ما أدركتموه ، فذبحتموه . "وما ذبح على النصب " وهي كانت حجارة حول الكعبة وعددها ستون صنماً وثلاثمائة ، وكان أهل الجاهلية بذبحون عندها تقرياً وهوبعد من حنس ما أُهلَّ به لغير الله . حيث أنه يذبح بقصد العبادة لغير الله - سبحانه وتعالى- . ﴿....وَأَن تَسَنَقُسِمُواْ بِاللَّأِزِّ لَكِمِ ..... السورة المائدة: ٣] وهى قطعه ، من الخشب على هيئة السهم بيد أنه لا يركب فيه " النصل " وكانت ثلاثة : كتب على أحدها " أمرني ربى " وعلى الثاني " نهاني ربى " وعلى الثالث " غفل ليس عليه شيء " . فإذا أراد أحدهم زواجاً أو سفراً حرك هذه الأزلام فإن خرج له " أمرني ربى " مضى لما أراد ، وإن خرج له " نهاني ربى " أحجم عن ذلك . وإن خرج " الغفل " الذي لم يكتب عليه شيء أعاد الاستقسام .

وهو: طلب معرفة ما قسم الله له دون ما لم يقسم بواسطة الأزلام والسر في التحريم أنها من قبيل الخرافات والأوهام والتى لا يركن إليها إلا مَنْ كان ضعيف العقل ومثله في عصرنا " التمائم " التى تعلق في رقاب الأطفال وضرب الودع ومشهور في صعيدنا ويعرف " بضرب الرمل " ومعرفة البخت وغير ذلك من البدع والخرافات التى تنطلى على كثرة كاثرة من الجهلة والمغفلين وما أكثرهم.

روى عن "ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : لما كان النبي - عَيْلِيُّهُ – واقفا بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يده والمسلمون يدعون الله . " ... اليّوَمَ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... " يقول : حلالكم وحرامكم فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام . " ... وَأَمَّمتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ... ".قال: منتي فلم يحج معكم مشرك . " ... وَرَضِيتُ ... " يقول : واخترت لكم الإسلام دينا مكث رسول الله - عَيْلِيُّهُ – بعد نزول هذه الآية إحدى وشانين يوماً ثم قبضه الله إليه .

ويقول صاحب الكشاف : " وقيل : يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عرِّ وجلّ وفيَّ بوعده من إظهاره على الدين كله { ... فَلاَ تَخَشُوهُمْ ... } بعد إظهار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين { ... وَٱخْشَوْنِ ... } وأخلصوا لي الخشية { ... ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... } كفيتكم أمر عدوِّكم، وجعلت اليد العليا لكم، كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد، إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم. أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين { ... وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ...} بفتح مكة القياس وأصول الاجتهاد ودخولها آمنين ظاهرين ، وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأنَّ لم يحجّ معكم مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان . أوأتمتت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي بذلك لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام ﴿.... وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ... أَ \* يعني اخترته لكم من بين الأديان ، وآذنتكم بأنه هوالدين المرضي وحده . يقول- سبحانه وتعالى- : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيِّرً ٱلْإِسْلَكِمِدِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٨٥]. وفى معنى الآية ما جاء في سورة البقرة ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ بِهِ عَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اًللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣]. فالمضطر غير متعد ولا متجاوز فلا إثم عليه حيث إن الله غفور رحيم.

ويقول- ﷺ -: " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُــشَادَّ الــدِّيْنُ إِلاَّ غَلَبَــهُ ، فَــسَدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشرُوا ، وَاسْتَعينُوا بِالغَدْوَة وَالرَّوْحَة وَشَيء منَ الدُّلْجَة " (١)

وما زال القرآن الكريم يرشدنا إلى الأخلاق والفضائل فيقول- سبحانه وتعـــالى-: ﴿ ٥ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ ۖ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمَ مِنَ ﴿ ٢٨ ﴾ [سورة المائدة: ٢٨:٢٧]. و" القربان " عند النصاري هو ما يُعَدُّسه الكاهن من " الخبز والخمر " فيتحول في اعتقادهم إلى لحم المسيح ودمه حقيقةً . أما القربان لدى المسلمين فهو اسم لذبائح النُسُك مثل " الأضاحي " وغيرها . فالذي لم يتقبل منه توعد أخاه وحلف ليقتلنه ، فأجابه الآخر أحسن إجابة حيث قال له " ... إِنَّمَا بَتَقَتَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ... " يعنى لا يقبل الله الصدقات وغيرها من الأعمال إلا ممن يتصف بتقوى الله ، والخوف من عقابه باجتنابه الشرك ، وسائر المعاصى كالرياء ، والشح ، وإتباع الأهواء . ومجمل القول : إنني لم أفعل معك ما يكون سبباً في قتلي فإن كان الله لم يتقبل منك قربانك فأصلح نفسك وحاول أن تعرف السبب في عدم القبول. فالله يتقبل الأعمال الصالحة ومن المتقين له الخائفين منه . ويتقرب إليه بالطيبات من الأعمال . بقول الله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا أُ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ فَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِي عَلِيمٌ ١٠٠٠ السورة آل عمر ان: ٩٢]. وفي الحديث " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . ثم يبين القرآن حرمة الدماء ، وأنه من الواجب على الناس احترامها فقال : ﴿ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

<sup>1-</sup> رواه البخارى .

[سورة المائدة: ٢٨]، والمعنى لئن مددت إلى يدك لتقتلني ما مددت يدي إليك لأقتلك فلا أجازى على السيئة سيئة مثلها ، ثم يبين الله - سبحانه وتعالى - السبب في ذلك بقوله ﴿.... إِنِّ أَخَافُ الله رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ الله على السبب هو رهبة الله وخشية وخوف من الله - عزوجل - ، وهو جواب يحمل أبلغ المواعظ والاعتبار والأركان وهو الرهبة من الله - سبحانه وتعالى - والخوف منه فهو رب العالمين الذي رياهم على نعمه ، وخصهم برحمته .

يقول ابن عباس- رضي الله عنهما -: المعنى: ما أنا بمنتصر لنفسي. ويقول صاحب الكشاف: "كان "هابيل " أقوى من القاتل، ولكنه تحرج عن قتل أخيه خوفاً من الله.

وقد روى " أحمد والشيخان " وغيرهم قوله - عَلَيْكُم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار ". قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل . فما بال المقتول ؟ .

قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه .

وفي الرهبة والخوف من الله يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ اللّهُ مِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْدِيكُمُ وَرِمَاكُمُ لِيعَلَمَ اللّهُ مَن يَعَافُهُ وَالْمَعْنَى اللّهُ عَمْنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اللّهُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عن الله عن الله - سبحانه وتعالى - عن تحريم ما أحل من الطيبات ، ثم استثنى الخمر والميسر واستثنى هنا مما يحل الصيد في حال الإحرام ، وأوجب جزاءً على قتله ، وَبَيَّن أن صيد البحر وطعامه حلال وقد نزلت هذه الآية " عام الحديبية " عتم التلاهم الله بالصيد وهم مُحْرِمُون ، وكثر عندهم حتى كان يغشاهم في رحالهم في منا الميد وهم أوطعنا برماحهم . يقول صاحب البحر المحيط : في تمكنون من صيده أخذاً بأيديهم ، وطعنا برماحهم . يقول صاحب البحر المحيط : وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ بأقتناصه ، ولهم فيه الأشياء والأوصاف الحسنة .

وذلك الابتلاء ليعلم الله من يخافه ويخشاه ، ويرهبه بالغيب طمعاً في رحمته وخوفاً من عذابه . ووجه الابتلاء بالصيد هو أن الصيد طعام لذيذ تشتد الحاجة إليه في الأسفار الطويلة ، وسهوله صيده وتناوله يغرى به ، اذ ترك ما لا ينال إلا بمشقة ، وجهد ونصب وتعب ، لا يدل على التقوى والرهبة من الله مثلما يدل عليه ترك ما ينال بسهولة ويسر . وذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب .

وما يَـزال القرآن الكريم يحدثنا عن الرهبة من الله - سبحانه وتعالى فيقول: ﴿ قُلُ إِنِّ آَخَافُ إِنَّ عَصَيْبَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [سورة الأنعام: ١٥]. والمعنى قل لهم إنني أخاف إن عبدت غير ربى عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة . ويقول " المراغى " في تفسيره : " قل لهم إن فرض وقوع العصيان منى فإني أخاف أن يصيبني عذاب ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذي يتجلى فيه الرب على عباده ويحاسبهم الحساب العسير على أعمالهم ويجازيهم بما يستحقون . وفي الآية إشارة إلى أن هذا يوم لا محاباة فيه لأحد مهما كان عظيماً ، وأنه لا تنفع فيه الشفاعة ، بل الأمر يومئذ لله ، فلا سلطان لغيره يتكل عليه من يعصيه ظناً منه أنه يخفف عنه العذاب أو ينجيه ، وإذا كان خوف النبي - عَلَيْسُهُ - من العذاب على المعصية منتفياً لوجود العصمة ، فخوف الإجلال والتعظيم ثابت له في جميع الأحوال .

<sup>1-</sup> تفسير المراغى جـ ١ ، ص ١٠٠ وص ١٤ ـ ١٨ بتصرف وأيضا جـ ٢ ص ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وجـ ٢ ص ٧٤ ـ ٥٠ ، وجـ ٢ ص ٧٤ ـ ص ٧٤ ـ من ١٣٠ .

<sup>□</sup> صفوة التفاسير جـ ١ ، ص ٥٣ .

<sup>□</sup> تفسير الكشاف للزمخشري بتصرف جـ ١ ، ص ٤٨٥ ـ ٤٦٨ .

<sup>□</sup> تفسير النسفى .

تفسير القرآن الكريم لعبد الكريم الخطيب .

<sup>□</sup> مختصر تفسیر ابن کثیر جا ، ص ۳٤٠.

تفسير الطبرى جـ ٩ ، ص ٥٠٢.

 <sup>□</sup> تفسير البيضاوي ص ١٦٠ .

<sup>□</sup> تفسير البحر المحيط جـ ٤ ، ص ١٦ .

ويقول القرآن الكريم في نفس المعنى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحَمُّ مُرَوّا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ إِنّ وَلاَ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ السورة السورة والسلام – بهذا القرآن المند المصدقين بوعد الله ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر. يقول أبوحيان المؤمنين المصدقين بوعد الله ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر. يقول أبوحيان وكأنه قيل : أنذر بالقرآن من يرجى إيهانه ، أما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم فهؤلاء ليس لهم ولى ينصرهم ، ولا شفيع يشفع لهم ، فانذرهم لكى يتقوا الكفر والمعاصي ". ويقول – سبحانه وتعالى – أيضا : ﴿ وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشَرَكُمُ مُ اللهُ وَي المعاصي " أَنَّكُمُ أَشَرُكُمُ وَاللهِ مَا لَمُ يُزِّلُ بِهِ عَلَيْ صَحْمٌ اللهُ القادر على كل شيء الذي والمناق أشركتم به بدون حجة ولا برهان . فَائِنَا أحق بالأمن ؟ أنحن أحق بالأمن وقد عرفنا الله بأدلة ، وخصصناه بالعبادة ، أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد الديان . ؟ !! .

ثم يقول الحق- سبحانه وتعالى - : ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْإِيمَنَهُم بِظُلْمٍ اللّهُمُ الْأَمْنُوهُم مُهَ تَدُونَ ﴿ اللّهِ ﴿ السورة الأنعام: ٨٢]. أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك فهؤلاء لهم الأمن من العذاب يوم القيامة ، وهم على هداية ورشاد . وروى أن هذه الآية لما نزلت أشفق منها أصحاب النبي - عَلَيْكُ - فقالوا : وَ أَيُنَا لم يظلم نفسه ؟ . فقال النبي - عَلَيْكُ - : "ليس كما تظنون ، وإنما هو كما قال "لقمان "لإبنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم " . (١)

وفي باب الرهبة من الله تحدثنا "سورة الأعراف " فتقول في بعض آياتها: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي اللهِ عَدْ إِصَلَحِهَا وَالدَّعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَ الْمُحْسِنِينَ ( اللهِ السورة الأعراف: ٥٦ ] يقول ابن كثير - رحمه

<sup>1 -</sup> الحديث في الصحيحين.

الله تعالى -: "ينهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشيةً على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك، وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: { وَادَّعُوهُ خُونًا وَطَمَعًا } أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب، وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: { إِنَّ رَحْمَتُ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحسِنِينَ } فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: { إِنَّ رَحْمَتُ ٱللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلمُحسِنِينَ } أي: إن رحمته مُرْصَدة للمحسنين، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى:

{ وَرَحُمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُمُ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَالنَّذِينَ هُم بِعَاينِنِا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّكِ } . وقال: "قريبُ مِّرَ الْمُحَسِنِينَ ". ولم يقل: "قريبة" ؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تَنَجَّزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين فإنه أن رحمته

وفى آية أُخرى يقول الله – سبحانه وتعالى – : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَالًا لَوَاحٌ وَفِ نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ﴿ وَلَى الْعَضِي الْغَضِبِ عَلَى قومه أَخَذَ الْأَلُواحِ اللّه كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غِيرةً لله وغضبا له. ويقول كثير من المفسرين: " إنها لما ألقاها تكسرت، ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب، وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها، وهي من جوهر الجنة . فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة.

{لِّلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمُ يَرَهَبُونَ } ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عدَّاها "باللاَّم". وقال قتادة: في قوله تعالى: {أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ } قال: "رب، إني أجدُ في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون في الخَلْقِ -السابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتى.

قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها -كتابهم -وكان من قبلهم يقرءون كتابهم نظراً، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئاً، ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاهم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحداً من الأمم. قال: رب، اجعلهم أمتى.

قال: تلك أُمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ، وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فصول الضلالة، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم أمتي.

قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم، ويؤجرون عليها - وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه ، بعث الله عليها ناراً فأكلتها، وإن ردت عليه تُرِكَت ، فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - قال: رب، اجعلهم أُمتى.

قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها، كتبت له حسنة، فإن عملها، كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد.

قـال : رب، إنـي أجـد في الألـواح أمـة إذا هَـم أحـدهم بـسيئة لم تكتـب عليـه حتـى يعملها، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلهم أمتي .

قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجيباب لهم، فاجعلهم أمتى.

قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب، إني أجد في الألواح أمة هم المشفقون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

قال: قتادة فذكرلنا أن نبي الله موسى - عليه السلام - نبذ الألواح، وقال اللَّهم اجعلني من أمة أحمد - صلى الله عليه وسلم - .

تلك هى الرهبة من الله – سبحانه وتعالى - ، وهى الخضوع له ، وخشيته والخوف من عقابه ، والطمع فى رحمته : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [سورة السجدة: ١٦] أي نيئى ويتنحى ويبتعد عن الفرش ساهرين اللَّيل فى طاعته ، وعبادته وتوحيده، وإجلاله طمعاً فى رحمته ، وخوفا من عذابه .

وفى المعنى ذاته يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَاذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ اللَّجَهِرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ الْفَولِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأما قوله: " تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ". أي: اذكر ربك في نفسك رهبةً ورغبةً، وبالقول لا جهراً؛ ولهذا قال: " وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ". وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداءً ولا جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟. فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَكُونَ مَنُوا بِي

وفي الصحيحين عن أبى موسى الأشعري قال: " رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي- صلى الله عليه وسلم-: " أيها الناس، أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصَمُّ ولا غائباً ؛ إن الذي تدعونه سميع قربب اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ". وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله : أن المراد بهذه الآية : أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مُنَاف للإنصات المأمور به ، ثم المراد بذلك في الصلاة، كما تقدم، أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان، سواءً كان سراً أوجهراً، فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال، لئلا يكونوا من الغافلين ؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ لِسَجُدُونَ اللهِ السَّاعِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله - عزوجل - ، كما جاء في الحديث: " ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ، يتمون الصفوف الأوَل ، ويتراصُّون في الصف " . وهذه أول سجدة في القرآن، مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع . وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عدها في سجدات القرآن. ويقول بعض المفسرين : " دون الجهر بالقول " . يعني : وسطاً بين الجهر والسر والغدو والآصال أي في الصباح والعشى ولا تغفل عن ذكر الله - سبحانه وتعالى - ولا يتكبرون عن عبادة ريهم . ولا يسجدون لغيره – سبحانه وتعالى – (١). ومع الأخلاق القرآنية ، والتي يحثنا عليها القرآن الكريم نرى ذلك جلياً واضحاً في قول عالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ٢٠٠ [سورة الأنفال:٢]. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: " وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره ، وذلك لقوة إيمانهم ، ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه . ويظهر فى هذه الآية قوله - سبحانه وتعالى - ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٣٠٠) ﴿ [سورة الحج:٣٥:٣٤]. وقال تعالى أيضا : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتُطَّمَهِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞ ﴿ [سورة الرعد: ٢٨]. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة ، وثقة القلب ، والوجل وهو الفزع من عذاب الله . وقد جمع الله بين المعنيين في قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَأُءُ ۚ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ( الله الله عنه الزُّ مَر : ٢٣]. يعنى : تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يضافون الله . فهذه حالة العارفين بالله، الضائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الضغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجل وخشوع:

<sup>1-</sup> تفسیر ابن کثیر جا ۲ ، ص ۲۲۲.

<sup>🗖</sup> ذاته ص ۲۶۹ .

داته ص ۲۸۱ .

<sup>□</sup> صفوة التفاسير جـ ١ ، ص ٤٨٩ .

لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله، والخوف منه، والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله.

ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَ فُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَٱ كُنُبُنَ مَع ٱلشَّهِدِينَ ﴿ الله الله عَلَى الله على الله عل

ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطي أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالاً، والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: " سلوني لا تسألوني عن شئ إلا بينته لكم ما دمت في مقامى هذا ".

فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يديه أمرقد حضر.

قال أنس: فجعلت ألتفت يميناً وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي وروى الترمذي وصححه عن العرباض بن سارية ، قال: وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب.

وسأل رجل " الحسن " فقال: يا أبا سعيد ، أمؤمن أنت ؟ .

فقال له: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن .

- وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: " إِنَّمَا ٱلْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمُ - إلى قوله - أُولَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا " فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. وقال أبوبكر الواسطي: من قال أنا مؤمن بالله حقاً، قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة، فمن فقده بطل دعواه فيها. يريد بذلك

ما قاله أهل السنة : إن المؤمن الحقيقي من كان محكوماً له بالجنة ، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقاً غير صحيح .

وحول الرهبة من الله \_ عز وحل \_ تتحدث هذه الآبات من سورة التوبة ، وهى قوله تعالى : ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُوكُمْ أَوَّلَك مَرَّةٍ أَتَخَشُوْنَهُمَّ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّوُّ مِنِينَ ﴿١٣﴾ [سورة التوسة: ١٣]. والمعنى: توبيخ وفيه معنى التحضيض نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا وهموا بإخراج الرسول – صلى الله عليه وسلم - أي كان منهم سبب الخروج فأضيف الإخراج إليهم وقيل: أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم عن الحسن وهم بدأوكم بالقتال أول مرة أي نقضوا العهد وأعانوا " بني بكر " على " خزاعة " وقيل : بدءوكم بالقتال يوم بدر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للعير ولما أحرزوا عيرهم كان بمكنهم الانصراف فأبوا إلا الوصول إلى بدر وشرب الخمر فيها ، حيث قال أبوحهل لن نغادر بدر حتى برهبنا الناس ." ۚ فَأُلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تُخُشُوهُ" . يعني تخـافوا عقابـه في تـرك قتـالهم مـن أن تخـافوا أن ينـالكم في قتـالهم مكروه. وقيل: إخراجهم الرسول منعهم إياه من الحج والعمرة والطواف وهو ابتداؤهم. ينهاهم القرآن عن خشية أحد سوى الله فهو أحق بالخشية والخوف لأنه خالقهم ، وناصرهم على أعدائهم ، وهوالقادر على كل شيء فالله – سبحانه وتعالى – أحق بالخشية والرهبة ، فواجب المسلم ألا يرهب أحدا غير الله ، فهوا لمالك لكل شيء وهو المحيى والمميت ، والمعز والمذل ، والقاهر ، والرازق ولا يقدر على ذلك غير الله ، فهو أحق بأن تخشوه إن كنتم مؤمنين .

وفى نفس المعنى قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ السورة التوبة: ١٨].

والمعنى: "إنما تستقيم عمارة المساجد، وتليق بالمؤمن المصدق بوحدانية الله، الموقن بالآخرة، وأقام الصلاة المكتوبة بحدودها، وأدى الزكاة المفروضة بشروطها، ولم يخف سوى الله – سبحانه وتعالى –، ولم يرهب أحداً سواه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وفي زمرتهم يوم القيامة.

يقول ابن عباس – رضى الله عنهما –: "كل عسى فى القرآن واجبة ". قال الله تعالى لنبيه – صلى الله عليه وسلم -: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَلَى الله عليه وسلم عليه وسلم أَعَمُودًا ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا محموداً وهى " عَمُودًا ﴿ عَلَى السّورة الإسراء: ٧٩]. يقول: "إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى " الشفاعة "ويقول أبو حيان: "وعسى من الله تعالى واجب حيثما وقعت في القرآن، وفي ذلك قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين إذ مَن جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية، فكيف بمن هو عَار منها؟. وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء، ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة، فريما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا بشعربها.

وفى معنى الرهبة من الله يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَٱخْبَتُواْ إِلَى رَبِّمِمُ أُولَتِكَ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلَ الصَّلِحَتِ وَٱخْبَتُواْ إِلَى رَبِّمِمُ أُولَتِكَ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [سورة هود: ٢٣]. والمعنى : هؤلاء الذين جمعوا مع الإيمان والعمل الصالح " الإخبات " وهو الاطمئنان إليه - سبحانه وتعالى - ، والخشوع له ، والانقطاع لعبادته ، أولئك المُنعَمُون في الجنة لا يخرجون منها البتة . وهذا جزاء الرهبة من الله وخشيته والخوف منه - عزوجل - .

وفى المعنى نفسه يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمُرَ اللّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِسَابِ ﴿ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بصلتها ، ويهابون ربهم إجلالا وتعظيما ، ويخافون الحساب السيء الذي يؤدي إلى دخول النار فهم لرهبتهم وخوفهم لله – سبحانه وتعالى – جادون في طاعته ، محافظون على حدوده ،

تتجافى جنوبهم ، وتتنحى عن مضاجعهم خوفاً من عذابه ، وطمعاً فى رحمته . هؤلاء الذين يرهبون الله – سبحانه وتعالى – ويعملون حسابا للقائه حين يعقون فى عرصات القيامة للجزاء . فهم يرهبونه ويخافون يوماً عبوساً قمطريراً ، ولرهبتهم من هذا اليوم ولقاء الله – سبحانه وتعالى – يعملون بجد واجتهاد فى طاعته وعبادته لذلك يحميهم الله من شرذلك اليوم ، ويلقون نضرةً وسروراً .

ويقول الله – عز وجل – في المعنى ذاته: ﴿ وَلَنُسُّكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ الْمَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [سورة إبراهيم: ١٤]. والمعنى: "ولأمنحنكم سُكُنى أرضهم بعد هلاكهم، وذلك النصر للرسل، وإهلاك الظالمين لمن خاف مقامه بين يدي، وخاف عذابي ووعيدي. يقول صاحب البحر المحيط: "ولما أقسموا بهم على إخراج الرسل والعودة في ملتهم، أقسم تعالى على إهلاكهم. وأي إخراج أعظم من الإهلاك، بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً، وعلى إسكان الرسل ومن آمن بهم وذرياتهم أرض أُولئك المُقْسِمِين على إخراج الرسل.

وفى نفس المعنى يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمُّرُونَ الله ﴿ وَقَالَ اللّهَ لَا نَنْخِذُوا إِلَىهَ يَنِ اَتَنَيْلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَىهُ يَكِنَ فَارَهُبُونِ اللّه ﴾ [سورة النحل: ٥١:٥]. والمعنى : يخاف هؤلاء الملائكة التي في السماوات ، وما في الأرض من دابة، ربهم من فوقهم، أن يعذّبهم إن عَصَوا أمره ، ويفعلون ما يؤمرون ، يقول: ويفعلون ما أمرهم الله به ، فيؤدون حقوقه ، ويجتنبون سُخْطه.

ومثل هذه الآية في المعنى قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طُوّعًا وَكُرُهّا وَظِلْللهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصالِ الله الله [سيورة الرعدد ١٥]. ومجمل القول: "إنه تعالى نبه إلى أنه لعظمته ، وكبريائه ، تدين له المخلوقات بأسرها ، جمادها ، ونباتها ، وحيوانها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة . ثم يقول – سبحانه وتعالى – لعباده: "لا تتخذوا لى شريكاً ، ولا تعبدوا سواى فإنكم

إذا عبدتم معي غيري جعلتموه لي شريكا ، ولا شريك لي إنما هو إله واحد ، ومعبود واحد ، وأنا ذاك ، فاتقوني ، وخافوا عقابي ، بمعصيتكم إياى ، بإشراككم بى غيري، أو عبادتكم سواى . وإنما ذكر العدد فى قوله : " لَا نَنْجُذُوا الله الثنية ، وأنها منافية صيغة التثنية مغنية عنه ، للدلالة على أن المنهي عنه هى التثنية ، وأنها منافية للإلوهية ، كما أن وصف الإله بالواحد فى قوله تعالى : " إَنّمَا هُو إِلَنهُ وَحِدُ " وذلك للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية ، وأنها من لوازم الإلوهية ، أما الإلوهية فغير منكرة ، ولا متنازع فيها . فالله — سبحانه وتعالى – أخبر أنه لا اله إلا هو، وأنه لا ينبغي الرهبة إلا منه ، ولا ينبغي العبادة إلا له وحده — سبحانه وتعالى – . هذا هو مقتضى الخشية من الله — سبحانه وتعالى – والرهبة منه ، لا من أحد سواه ، والذين يرهبون الله تعالى يجدهم حيث أمرهم ، ويفتقدهم حيث نهاهم ، وما ذاك إلا لأنهم يرهبون ويخشون ولا يخشون أحد غيره ، ولا يعبدون سواه .

ويمضى القرآن الكريم فى الكلام عن الرهبة والخوف من الله – عزوجل – فيق ولي في الكلام عن الرهبة والخوف من الله – عزوجل فيق حين في الكلام عن ألنه عليهم مِن النّبيتِن مِن ذُرِيّةِ عَادَمَ وَمِمّنَ حَمَلْنَامَعَ نُوحِ وَمِن ذُرِيّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمّنَ هَدَيْنَا وَاجْبَيْنَا إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايَتُهُمْ عَايِنَتُ الرَّحْمَنِ خَرُوالسُجَدًا وَبُكِيًا الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ على الله على على به من ذرية " على به من درية " إِبْرَهِيمَ " هو" إسحاق ذرية من حملنا مع " نُوح " هو" إِبْرَهِيمَ " والذي عنى به من ذرية " إِسرائيل " هو" موسى ، وهارون ، ويعقوب وإسماعيل " ، والذي عنى به من ذرية " إسرائيل " هو" موسى ، وهارون ، وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم " .

قال ابن جرير: ولذلك فرّق أنسابهم ، وإن كان يجمع جميعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح - عليه السلام - في السفينة، وهو إدريس، فإنه جد نوح - عليه السلام - . قلت: هذا هوالأظهر أن إدريس - عليه السلام - في عمود نسب نوح - عليهما السلام - . وقد قيل: إنه من أنبياء بنى إسرائيل ، أخذاً من

حديث الإسراء ، حيث قال في سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مرحبا بالنبي الصالح ، والأخ الصالح " ، ولم يقل: " والولد الصالح " ، كما قال آدم وإبراهيم - عليهما السلام - .

قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: " أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعُهُمُ ٱقْتَدِهُ "، فنبيكم ممن أُمِر أن يقتدى بهم،

قال: وهو منهم، يعنى داود.

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: "إِذَانُنْلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُ ٱلرَّمْيَنِ خَرُّواْسُجَّدًا وَبُكِيًّا ". أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حُجَجه ودلائله وبراهينه ، سجدوا لربهم خضوعاً واستكانةً، وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة .

"والبُكِيِّ": جمع بَاكِ، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداءً بهم، واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان التوري، قال: قرأ عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-سورة مريم ، فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكي؟ يريد البكاء. تلك هي الرهبة والخوف من الله المتمثلة في السجود مع البكاء ولا يكون ذلك إلا من خاشع متبتل، وخائف منزعج من لقاء الله في الآخرة ، ورهبة من المصير المحتوم وهو اللقاء مع الله - سبحانه وتعالى - فلذلك يخرون سُجْداً وَبُكيا. ويمضى القرآن الكريم في الحديث عن " الرهبة " من الله \_ عزوجل - فيقول: ﴿ يَعُلُمُ مَا يَثُنُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (١٨٠) [سورة الأنبياء: ٢٨]. ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ اللهُ زَوْجَكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِوَيَدْعُونَكَارَغَبَاوَرَهَبَآ ۖ وَكَانُواْ لَنَاخُلشِعِينَ ﴿ ١٠ اسورة الأنبياء: ٩٠]. والمعنى : وهم من خشيته وخوفه ورهبته مشفقون على أنفسهم من لقاء ربهم ، وطمعاً في ثوابه وخوفاً من عقابه. وقوله: " وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْبَضَىٰ " هي مثل قوله - سبحانه وتعالى - : " مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ - " . وقول تعالى : " وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, ". وآيات كثيرة في القرآن الكريم وردت في هذا المعنى وفي نفس السورة يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ ٱلَّذِينَ يَغُشُّونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [سورة الأنبياء: ٤٩]. وهي مثل قوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ [سورة ق:٣٣]. ومثل قوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ تنصب الموازين ، ويمد الصراط المستقيم ، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض ، وإما إلى نار تحرق الأجساد ، وتكوى الجباه وكما تكوى جنوبهم وظهورهم ، وكلما نضجت جلودهم بُدْلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ، هذا مكمن رهبتهم وخوفهم

وخشيتهم وإشفاقهم من ربهم – سبحانه وتعالى – . وقوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ فَأَسْ تَجَبُّنَا لَهُ. وَوَهَبْنَا لَهُ. يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ الَّهُ. زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرعُون فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ \* اللَّهُ [سورة الأنبياء: ٩٠]. يعنى: يدعوننا رغباً فيما عندنا من النعيم المقيم، والتلذذ بالحور العين ، ويجنة فيها ما لا عين رأت ولا أُذنُّ سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ورهباً مما عندنا من العذاب ، ونار الجحيم والماء الذي يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. " وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ". عن ابن عباس – رضى الله عنهما– قال : " يعني مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقاً. وقال أبو العالية : خائفين . وقال أبوسِدَان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب ، لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً " خَنشِعِينَ " . أي: متواضعين . وقال الحسن ، وقتادة ، والضحاك: "خَاشِعِينَ ". أي: متذللين لله - عزوجل -. وكل هذه الأقوال متقاربة. وعن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا " أبو بكر " - رضى الله عنه - ثم قال: أما بعد ، فإنى أوصيكم بتقوى الله، واثنوا عليه بما هوله أهل ، وتخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله - عزوجل - أثنى على زكريا وأهل بيته ، فقال: الله المَّا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُوا لنَّاخَلْشِعِينَ ".

وحول هذا المعنى - الرهبة من الله - تتحدث هذه الآيات وهى قوله تعالى: 
﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُّ عَظِيمٌ ۚ آَ يُومَ تَرُونَهَا 
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى 
تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى 
النَّاسَ سُكُنري وَمَا هُم بِسُكُنري وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن 
يُجَدِلُ فِي ٱلله بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَرِيدِ إِنَّ ﴿ السورة الحسج: ١:٣]. 
﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُمُ وَا السَّمُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الْأَنْعَلَمِ قَالِلَهُ كُور إِلَكُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ السَّمُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الْأَنْعَلِمِ قَالِلهُ هُكُور إِلَكُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ السَّمُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الْأَنْعَلَمِ قَالِكُهُ كُور إِللهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ السَّمُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الْأَنْعَلِمِ قَالِكُهُ كُور إِللهُ وَحِدُ فَلَهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الْأَنْعَلِمِ قَالِكُمُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم وَلَا اللهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم اللهُ عَلَى مَا رَاكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمَّارَزَقَنْهُمْ فَيُعِمَ يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ السورة الحج:٣٥:٣٤]. ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَنُخْتِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ السورة الحج: ٥٤].

ففى الآية الأولى وهى مطلع السورة، وهو مطلع عنيف مرهوب رعيب، ومشهد من مشاهد القيامة ترتجف له القلوب. فيبدأ بالنداء العام الشامل الذى ينتظم الناس جَمْعاً على اختلاف أجناسهم، واختلاف ألسنتهم وألوانهم فيقول تعالى: "يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ". يحوهم إلى الخوف من الله: "أتَّقُوا رَبَّكُمُ " ويخوفهم ذلك اليوم العصيب: "إنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمُ ". وهكذا يبدأ بالتهويل المجمل، وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير، فيقال: إنه زلزلة. وإن الزلزلة "شَى مُ عَظِيمٌ "، من غير تحديد ولا تعريف. ثم يأخذ في التفصيل. فإذا هو أشد رهبة من التهويل.

إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظرولا ترى، وتتحرك ولا تعي. وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتابها. وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يعنى ليس السكر من شراب شربوه أو خمراحتسوه، وإنما الذى طير ألباسهم، وجعلهم مثل السكارى ما انتابهم من الهلع، والخوف، والفزع فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة.. مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لحظة التلاوة، بينما الخيال يمتلؤه. والهول الشاخص يُذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه. وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية: في المرضعات الذاهلات عما أرضعن وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي والحوامل الملقيات حملهن، وبالناس سكارى وما هم بسكارى وقوله: "وَلَكِكنَّ عَذَابَ اللّهِ شَكِريدٌ ".

يقول " قتادة " – رضى الله عنه - : " فى هذا اليوم تذهل المرضعة عن رضيعها دون فطام ، وتضع الحامل ما فى بطنها لغير شام ". وهذا الذى يحدث ليس من شراب شربوه فطير ألباسهم وذهب بعقولهم ، إنما هوهول وفزع ورهبة يوم القيامة وما يحدث فيه من زلازل وأهوال .

ويقول الله - عزوجل - : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِّيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَاهُكُمْ لِإِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِيَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُبَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعْكَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ أُسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٠٠ [سورة الحج: ٣٦]. وفي هذه الآية نرى الإسلام يوحد المشاعر والأتجاهات ، ويتوجه بها كلها إلى الله – سبحانه وتعالى - ومن ثم يُعنى بتوجيه الشعور والعمل، والنشاط والعبادة والحركة والعودة إلى تلك الوجهة الواحدة ، وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . وعلى هذا الأساس حُرْمٌ من الذبائح ما أهِلَّ لغير الله به ، ومن الحُكم ذكر الله عليها فكأنها تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله تعالى. ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَإِلَاهُ كُور إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَأَسَلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ [سورة الحج: ٣٤]. ويعقب بتقرير الوحدانية في قوله - سبحانه وتعالى - : " فَإِلَاهُكُرُ إِلَّهُ وَحِدُّ ". وبالأمر بالإسلام له وحده . " فَلَهُ وَ أَسُلِمُوا " . وليس هوإسلام الإجبار والاضطرار ، إنما هو إسلام التسليم والاطمئنان: " وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ. ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ". فلا أعتراض لهم على قضاء الله فيهم. "وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ ". فهم يعبدون الله حق عبادته. " وَمِتَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ " فهم لا يضنون على الله بما في أيديهم. وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر. فهي منبثقة

من العقيدة وقائمة عليها. والشعائر تعبير عن هذه العقيدة ورمزلها. والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها بتلك الصبغة ، فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه ، ولا تتمزق النفس الإنسانية في شتى الاتجاهات.

ثم يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ الْهُ اللهِ المُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلُو المُلْمُلُو ال

وما زال القرآن الكريم يرشدنا إلى الأخلاق الفاضلة ، والخلال الكريمة والخصال النبيلة تشدنا للفضيلة ، ومحاربة للرزيلة يقول – سبحانه وتعالى – : ﴿ قَدْ أَفَلَ حَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [سورة المؤمنون:٢:١]. يعنى هم خاشعون مخبتون لله أذلاء منقادون له ، خائفون من عذابه ، روى الحاكم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلى رافعاً بصره إلى السماء ، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحومسجده ، والمراد موضع سجوده ، والخشوع واجب على المرء في الصلاة ، وذلك للوجوه التالية : –

أولا: التدبر فيما يقرأ، قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ اللهِ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهُ آ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> تفسير الطبرى جـ ١٠ ، ص ٤٩ .

المعنى ، كما قال تعالى : " وَرَقِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْقِيلًا " والوقوف على عجائب أسراره ، وبديع حكمته وأحكامه .

ثانيا: تذكر الله والرهبة من وعيده كما قال تعالى: " وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى " ثالثا: إن المصلى يناجى ربه ، والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة ومن ثم قالوا: " صلاة بلا خشوع ، جسد بلا روح " . وجمهور العلماء على أن الخشوع ليس شرطاً للخروج من عهدة التكليف ، وأداء الواجب . وإنما هو شرط لحصول الثواب عند الله ، وبلوغ رضوانه .

رابع : الإعراض عن اللَّغو. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُور ﴾ [سورة المؤمنون: ٣]. يعنى يعرضون عن كل ما لا يعنيهم، وكل ساقط أن يلغى مثل الكذب والهزل والسب، فهم في صلاتهم معرضون عم كل شيء إلا عن خالقهم رغبة ورهبة.

ويقول الله تعالى أيضا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالْعَنَى : إِن الذين هم من خشيتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون، فهم من خشيتهم من ذلك دائبون في طاعته جادّون في طلب مرضاته، فهم في نهاية الخوف من سخطه عاجلاً، ومن عذابه آجلاً، ومن تم يبتعدون عن الآثام والمعاصي. " وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَاتِ رَبِّهِم لَا يُوْمِنُونَ ". يقول: والذين هم بآيات كتابه وحججه مصدقون. " وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا شَرِيكاً لوثن، ولا لصنم، ولا يُراءون بها أحداً من خلقه، ولكنهم يجعلون أعمالهم شريكاً لوثن، ولا لصنم، ولا يُراءون بها أحداً من خلقه، ولكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصاً، وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيء سواه.

ويقول تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ اسورة المؤمنون: ٦٠]. والمعنى : والذين يعطون ما أعطوا ، ويتصدقون بما تصدقوا ، وقلوبهم خائفة ألا يتقبل ذلك منهم ، وألا يقع على الوجه المرضى حين يبعثون ،

ويرجعون إلى ربهم، وتنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لديه، وإن قل. قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعُملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ وَمَن يَعُملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ وَمَن يَعُملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ وَمَن يَعُملُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ, ﴿ ﴾ [سورة الزلزلة: ١٤٠]. ويدخل في قوله تعالى: "يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ " كل حق يلزم إتاؤه، سواء أكان من حقوق الله مثل " الزكاة، والكفارة وغيرها ". أم حق من حقوق العباد مثل " الودائع، والديون، والعدل بين الناس ". فمتى فعلوا ذلك وقلوبهم وجلةً من التقصير، والإخلال بها بنقصان أو غيره اجتهدوا في أن يُوفُوها حقها حين الأداء.

وسألت " عائشة " - رضى الله عنها - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله : " { وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ }.

فقالت: أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو على ذلك يخاف الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكن هو الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله تعالى ".

ومن الآيات القرآنية التي تحوى الأخلاق الفاضلة وترشد المسلمين إلى التوجه إليها ، والعمل بها وتجعل المسلم يرهب الله ويخشاه قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ الله وَيَحَقُّ وَالْتَهِ وَيَكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ الله وَرَسُولُهُ فَيما أَمْراه به ، وترك ما نهياه عنه ، ويخشى الله ورسوله فيما أمراه به ، وترك ما نهياه عنه ، ويخشى الله فيما صدر منه من الذنوب فيحمله ذلك على الطاعة وترك المعاصي ويتقيه في مستأنف أموره ، فأولئك الذين وصفوا بكل هذا هم الفائزون برضاه عنهم يوم القيامة والآمنون من عذابه .

ومن الآيات القرآنية الكريمة التى تدعوا إلى الرهبة ، والخوف من الله هذه الآية ، وهى قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ نُتَجَافَى جُنُونُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ الآية ، وهى قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ نُتَجَافَى جُنُونُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ الله [سورة السجدة:١٦]. المعنى: أنهم يتنحون ، ويبتعدون عن مضاجعهم ، وينأون عن فراشهم فلا ينامون راعين

ربهم خوفاً من عذابه ، وطمعاً فى رحمته ، ومما رزقناهم من المال ينفقون فى وجوه البر والخير ، ويؤدون حقوقه ، التى أوجبها عليهم فيه ، يقول " أنس بن مالك " – رضى الله عنه – : " نزلت فينا معاشر الأنصار ، كنا نصلى المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع النبى – صلى الله عليه وسلم – .

وعن معاذ بن جبل – رضى الله عنه – عن النبى – صلى الله عليه وسلم – فى قوله تعالى "جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ". قال: "هى قيام الرجل أول الليل. وروى الإمام أحمد عن أبن مسعود – رضى الله عنه – عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: "عجب ربننا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته"، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم معه أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع فقاتل حتى أهرق دمه، فيقول الله لملائكته: "انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندى حتى أهرق دمه ".

وأخرج الحاكم وأبن جرير، وابن مردويه عن معاذ بن جبل – رضى الله عنه - قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت". ثم قال: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ". ثم قرأ: " نَتَجَافَن جُنُوبُهُمْ عَنِ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ". ثم قرأ: " نَتَجَافَن جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع "، حتى بلغ "يُنفِقُونَ ".

تم قال: " ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ " فقلت: بلي، يا رسول الله.

فقال : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة، وذروة سَنامه الجهاد في سبيل الله ". ثم قال : " ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ".

فقلت: بلى ، يا نبى الله .

فأخذ بلسانه ثم قال: " كُفّ عليك هذا ".

فقلت: يا رسول الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به .

فقال : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يَكُب الناس في النار على وجوههم – أو قال: على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم " .

وعن ابن عباس – رضى الله عنه – أنه قال فى معنى هذه الآية:

" نَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ ٱلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُم خَوْفَا وَطَمَعًا ": وهم قوم لا يزالون يذكرون الله ، إما في صلاة ، وإما قياما ، وإما قعودا ، وإما إذا استيقظوا من منامهم، هم قوم لا يزالون يذكرون الله . وتتجافى لذكر الله ، كلما استيقظوا ذكروا الله ، إما في الصلاة ، وإما في قيام ، أو في قعود ، أو على جنوبهم ، فهم لا يزالون يذكرون الله .

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم، شغلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفاً وطمعاً، وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا؛ لأن المعروف من وصف الواصف رجلا بأن جنبه نبا عن مضجعه، إنما هو وصف منه له بأنه جفا عن النوم في وقت منام الناس المعروف، وذلك الليل دون النهار، وكذلك تصف العرب الرجل إذا وصفته بذلك، يدل على ذلك قول عبد الله . ويقول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وغيرهم: "إن المراد بالتجافي ، القيام لصلاة النوافل بالليل .

 وَٱلْخَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّيَعِمِينَ وَٱلصَّيَعِمِينَ وَٱلصَّيَعِمِينَ وَٱلْمُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدَّضَلَّ ضَلَالاً وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هَمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُه وَقَدَّضَلَّ ضَلَالاً مُرْهِم الله عنها – وَسَى الله عليه وسلم – قلت النبي – صلى الله عليه وسلم – وقلت النبي – صلى الله عليه وسلم – وقلت النبي – صلى الله عليه وسلم – قلت النبي – صلى الله عليه وسلم – وقلت النبي فلفقت شعري تم خرجت إلى يوم ظهراً إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي، فلفقت شعري تم خرجت إلى حجرة من حجرهن، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هويقول على المنبر: يا أيها النباس إن الله يقول في كتابه: "إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ... إلى قوله: " أَعَدَّ ٱللله هُمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَا ".

والقنوت هو الطاعة. قال تعالى: " ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَانِتُ ءَانَاءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَا يَعِمَّا يَعْدُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْآئِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الْآلِبِ ﴾ [سورة الزُّمَر: ٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ, قَانِنُونَ ﴾ [سورة الروم: ٢٦]. وقال – سبحانه وتعالى -: ﴿ يَكُمُرْيَهُ اَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [سورة آل عمران: ٤٣] وقوله – سبحانه وتعالى -: " كُلُّ لَهُ, قَانِنُونَ ".

فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليها وهى الإيمان ثم القنوت ناشئ عنهما: فالصدق صفة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة – رضى الله عنهم – لم تجر عليهم كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام وهو علامة على الإيمان كما أن الكذب أمارة النفاق، ومن صدق نجا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البريهدى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، والفجوريهدى إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، ولا يزال

الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وسجية الأثبات هى الصبر على المصائب ، والعلم بأن المقدر كائن لا محالة . قال — صلى الله عليه وسلم— : " وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي : أصعبه في أول وهلة ، ثم ما بعده أسهل منه ، وهوصدق السجية وثباتها.

" وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ ". الخشوع : السكون والطمأنينة، والتؤدة والوقار والتواضع. والكامل عليه الخوف من الله ومراقبته ،قال — صلى الله عليه وسلم — " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". والمراد مراقبة العبد لربه ، وخوفه منه فمتى خلف ، وخشي العبد ربه — سبحانه وتعالى — ، وعلم أنه مطلع عليه فإن لم يكن يرى ربه فإن الله يراه ، وهذا هو مقام المراقبة فعندما يصل العبد إلى هذه المرتبة ، نال ثوابه ورضاه وأمن عذابه ، وناره .

" وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ ". الصدقة: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء، الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله، وإحسانا إلى خلقه، وقد ثبت في الصحيحين قال — صلى الله عليه وسلم—: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" فذكر منهم: " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ".

ومن معاني الرهبة في القرآن الكريم ما نجده في قوله - سبحانه وتعالى: 
﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَأَتَّى اللَّهُ وَيَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزُوبِعِ أَدْعِياً بِهِم زَيْدُ مِنْهُا وَطُرًا زَوِّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزُوبِعِ أَدْعِياً بِهِم إِذَا قَضَوْلُ مِنْهُنَّ وَطُرًا وَوَجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الله وَلَيْ الله عَلَيه بالهداية للإسلام وأنعمت عليه واذكر أيها الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام وأنعمت عليه بالتحرير والعتق من العبودية والإعتاق. يقول بعض المفسرون: "هو" زيد بن حارسة ". كان من سبى الجاهلية ، اشترته السيدة الفضلى " خديجة " ووهبته حارسة ". كان من سبى الجاهلية ، اشترته السيدة الفضلى " خديجة " ووهبته

لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فكان مملوكاً عنده ثم أعتقه وتبناه ، وزوجه ابنة عمه " زينب بنت جحش " \_ رضى الله عنها \_ فأمره القرآن أن يمسك زوجه ولا يطلقها ، أن يتقى الله فى أمرها ، ثم يقول القرآن وَثُخُفِي فِي نَفُسِكَ مَا الله مُبديهِ يعنى : وتضمريا محمد \_ صلى الله عليك وسلم \_ فى نفسك ما سيظهره الله وهوإرادة الزواج بها . يقول صاحب التسهيل : " الذي أخفاه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمر جائز مباح لا إثم فيه ، ولا عتب ولكنه خاف أن يسلط الله عليهم ألسنتهم وينالوا منه فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضه . وذلك أنه روي أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان حريصاً على أن يطلق " زيد " " زينب" ليتزوجها هو \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان حريصاً على أن يطلق " زيد " " زينب" روجك وهو يخفي الحرص عليها خوفاً من كلام الناس لئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناه وقد كان التبني عادة فى الجاهلية ، وكان المُتَبني يرث المُتَبني فأراد الله أن يهدم هذه القاعدة وذلك بزواج سيدنا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ من " زينب بنت جحش " .

ونسب "زيد" إلى أبيه فقيل " زيد بن حارثة " بدلا من " زيد بن محمد ". يق ول الله تع الى: ﴿ اُدَعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لّمْ تَعَلَمُواْ عَلَا الله تع الى: ﴿ اُدَعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لّمْ تَعَلَمُواْ عَلَا الله قَلْمُ اللّهُ عَلَيْ كُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب:٥]. فالذي أخفاه - صلى الله عليه وسلم - هو إرادة تزوجها فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجها . لإبطال حكم التبني ، فقال الله له تهاب الناس وتخشاهم أن يقولوا تزوج " محمد " حليلة ابنه والله أحق أن تخشاه وحده ، أن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها " زيد بن حارثة " .

يقول " ابن عباس " – رضى الله عنهما – : " خشي أن يقول المنافقون تزوج " محمد " – صلى الله عليه وسلم – حليلة ابنه فلما قضى " زيد " حاجته من

نكاحها وطلقها زوجناها إياك "يا محمد ". وهذا نص صريح قاطع على أن الذى أخفاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم - هو إرادة الزواج بها بعد تطليقها من "زيد " تنفيذاً لأمر الوحي ليس كما زعم الأفاكون فقد جعلناها زوجةً لك ، يقول المفسرون: " إن الذى تولى تزويجها هو الله – سبحانه وتعالى - ، فلما انقضت عدتها دخل عليها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بلا إذن ، ولا عقد ، ولا مهر ، ولا شهود ، كان ذلك خصوصية للرسول – صلى الله عليه وسلم - .

روى البخاري عن أنس بن مالك – رضى الله عنه –قال: "رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – تقول: "زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ". وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كانت تقول للنبي – عليه الصلاة والسلام – إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن إن جَدّي وَجَدّك واحد، وإني أنكحك الله إياي من السماء، وإن السفير لجبريل – عليه السلام – ولعلها أرادت سفارته – عليه السلام – بين الله تعالى وبين رسوله وإلا فالسفير بينه – عليه الصلاة والسلام – وبينها كان زيداً.

والحكمة من هذا الزواج بينها الله تعالى فى قوله: "رَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوْجِ أَدَّعِيَابِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَراً وَكَاكَ أَمُر اللهِ مَفْعُولًا " والمعنى: لئلا يكون فى تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة، وتآثم فى حق تزوج مطلقات الأبناء من التبني، إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهن. يقول ابن الجوزى: " والمعنى: زوجناك " زينب " وهى امرأة " زيد " الذى تبنيه " لكى لا يظن إن امرأة المتبنى لا يحل نكاحها، لقوله " وكاك أَمُر الله مَفْعُولًا " أي: وكان أمر الله لك، ووحيه إليك بتزوج " زينب " مقدراً ، محتوماً ، كائناً لا محالة. ولما نُفيي

الحرج عن المؤمنين ، نفى الحرج عن سيد المرسلين – صلى الله عليه وسلم - على سبيل التكريم والتشريف .

وفى معنى الرهبة يقول – سبحانه وتعالى – أيضا: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَاتِ ٱللّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلّا ٱللّهُ وَكَفَى بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴾ [سورة الأحزاب:٣٩]. والمعنى: هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد ، وجعلت لك قدوة بهم هم الذين يبلغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه ، ويخافون الله وحده ، ولا يخافون أحد سواه فاقتديهم يا محمد ، ويكفى أن يكون الله محاسباً على جميع الأعمال والأفعال ، فينبغي إلا ترهب غيره ، ولا تخشى سواه ... " وَكُفَى بِٱللّهِ حَسِيبًا ".

إن الله لا يحاسب الناس جملةً إنما يحاسبهم فرداً فرداً كل على عمله وفي حدود واجبه إنه مشهد القافلة كُل فيها يحمل أثقاله ، ويمضى في طريقه حتى

<sup>1-</sup> تفسير المراغى جـ ٦، ص٥، ٣٢، ٣٤.

يقف أمام الميزان والوزن. " قُرَبَيُّ إِنَّمَا لُنذِرُ اللّذِينَ يَعَشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصّلَوٰة ". فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار. هؤلاء الذين يرهبون ربهم ويخشونه ، ولم يشاهدوه . ويقيمون الصلاة ليتصلوا بربهم ويعبدوه . فلا عليك ممن لا يخشى الله ،ولا يقيم الصلاة . " وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَ تَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيرُ " فهو لا يتزكى لك ولا لغيرك والتزكية هي طهارة النفس ، وصفاؤها قال تعالى : فهو لا يتزكى لك ولا لغيرك والتزكية هي طهارة النفس ، وصفاؤها قال تعالى : فقد أَفَلَحَ مَن زَكّنها في السورة الشمس: ٩]. " وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيرُ " والمرجع وهو المحاسب والمجازي فلا يذهب عمل صالح ، ولا يفلت عمل سيء ، ولا يوكل الحكم والجزاء إلى غيره ممن بهيلون أوينسون أويهملون .

وفى معنى الرهبة والخشية من الله يقول الله تعالى أيضا: ﴿ وَمِرَيَ النَّاسِ وَالدّواتِ وَالْأَعْرِ مُخْتِلِفٌ الْوَنَهُ كَذَلِك إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّ الشّهيد النّاسِ وَالدّواتِ وَالْمُعْرِيْزُغَفُورٌ السَّهِ السورة فاطر: ٢٨]. والمعنى: يقول الإمام الشهيد سيد قطب: "وهذه الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل. قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة الرائعة ، المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس. الثمار المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس. والوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللّفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في وألوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللَّفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح .. وقراءات في الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة. وتوريث هذا الكتاب للأمة المسمئين؛ ومشهدهم في دار وما ينتظرهم جميعاً من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسمئين؛ ومشهدهم في دار النعيم . ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم . وتختم الجولة العجيبة المديدة المنوعة الألوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور . .

ويقول ابن كثير: " إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ". أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى -كلما كانت المعرفة به أتم

والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
{إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّوُّأُ } قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وهو تفسير قوله تعالى: "إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّوُّأُ ". إن الله غالب على كل شيء بعظمته ، غفور لمن تاب وأناب من عباده "إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ عَفُورٌ ".

ويقول الله – عزوجل- في معنى الرهبة من سورة "يس": ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ النَّبِعَ ٱلذِّكَر وَخَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

هذه هى الرهبة من الله – عزوجل – ، ونرى القرآن الكريم يؤكد الخشية من الله وذلك بقوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نُحُى الْمَوْتَ وَنَكُتُكُ مَا وَنَكُتُكُ مَا وَنَكُنُ مُواْ وَءَاثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحَصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴿ الله ﴿ السورة يس:١٦]. وفي التفسير القرآني للقرآن: إنما ينفع النذر، والعظات، من استمع إلى آيات الله فاتبعها ، وآمن بها ، وخاف ربه ، وعمل ليوم القيامة ، مصدقاً بما وعد به وإن لم يره، وعلى هذا فليوجه النبي – صلى الله عليه وسلم – وجهه كله إلى المؤمنين وليعطيهم جهده كله ففي هذا الميدان يثمر عمله ، ويقع موقعه من أهله . وفي قصر الإنذار على من أتبع الذِكر وخشي الرحمن بالغيب في هذا إشارة إلى الاستعداد الإنذار على من أتبع الذِكر وخشي الرحمن بالغيب في هذا إشارة إلى الاستعداد

الفطري للإيمان عند هؤلاء المنذرين ، وأنهم بفطرتهم السليمة كانوا والإيمان الذى يدعون إليه على موعد ، بل إنهم فى انتظار له وشوق إليه ، قبل أن يطلع عليهم . وفى جعل الخشية للرحمن إشارة إلى أنها خشية إجلال وتعظيم ، خشية حب وتوقير إنها خشية الرحمن الذى وسعت رحمته كل شىء .

وقوله تعالى: "فَبُرِّمُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكِرِيمٍ". هوما يلقى به النبى – صلى الله عليه وسلم - هؤلاء المؤمنون الذين استجابوا له بمجرد أن دعاهم إلى الله. ويقول ابن كثير – رحمه الله تعالى – فى تفسير هذه الآية إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، وهو القرآن العظيم، "وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ ". أي: حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه، وعالم بما يفعله، " فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ " أي: لذنوبه، " وَأَجْرِكَرِيمٍ ". أي: كبير واسع حسن جميل، كما قال: " إِنَّ ٱلَّذِينَ لَيَحْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُكِيرٌ ".

ثم قال تعالى: " إِنَّا نَحَنُ نُحْمِى ٱلْمَوْتَكِ ". أي: يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب مَنْ يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: ﴿ أَعُلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْمِى الْأَرْضُ بَعْدَمُوتِهَ أَقَدَّ بَيْنَا لَكُمُ الْآيكتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [سورة الحديد: ١٧].

ومجمل القول: أن النذر تنفع وتفيد المؤمنين الذين يصدقون بالقرآن ويخشون ربهم بالغيب، والإيمان بالغيب من أولى صفات المتقين. يقول – سبحانه وتعسالى - : ﴿ الْمَرْ اللهُ وَلَيْ مَا لَكُ اللَّهِ الْحَيْبُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدُى لِأَمْتَقِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ وَحَشيته تتحدت هذه الآيات من سورة الزمر فيقول الحق معاني الرهبة من الله وخشيته تتحدث هذه الآيات من سورة الزمر فيقول الحق سبحانه وتعالى - : ﴿ لَهُم مِن فَوقِهِمُ ظُلَلُ مِن النّهُ وَمَا اللّهُ وَحَشيته وَ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ مَن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَحَشيته اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مُّتَشَدِهًا مَّتَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُّمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ أَمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءَ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ آللَّهُ اللَّهُ فَمَا الدَى يلقاه أهل الضلال في الآخرة تغشاهم النار، وتشتمل عليهم من فوقهم، ومن تحتهم.

كما يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوقِهِمُ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجَزِى الظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ آسورة الأعراف: ٤١]. والظلّل جمع "ظلّة وهى ما يستظل به ، وفى التعبير عن النار " بالظلل " مع أن " الظلل " يتقى بها وهج الشمس ، إشارةً إلى أن النار المسلطة على أهل النار لا تتقى هناك إلا بنار من النار . إذا استصرخ أهلها ، كان الصريخ لهم بعضاً منها وقطعاً من شواظها ، وفى هذا بلاء إلى بلاء ، وعذاب إلى عذاب حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد ، الذى كان موضع أمل ورجاء ، وفى هذا يقول المتنبى :

إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاكا

والظلل التى من تحت أهل النارهي نار، يمشون على شواظها، فلا ينتقلون إلا من نارإلى نار، فحيثما وضعوا أرجلهم كانت النارتحتها، فلا ظل يمشون إلا هذه النارالجامحة التى يضعون أقدامهم عليها " ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ,". يعنى: هذا العرض لأهوال جهنم وما يلقى، فسها أهلها من العذاب الأليم، هو تحذير من الله لعباده، وتخويف لهم من هذا المورد الوبيل، وهم فى هذه الدنيا ليأخذوا لذلك حذرهم وليعملوا على توقيه، وذلك يكون " بالإيمان بالله " و" اتقاء محارمه ". ولهذا جاء قوله تعالى يَعِبَادِ فَأُنَّقُونِ. تعقيباً على هذا التحذير، وإلفاتا إلى طريق السلامة والنجاة من هذا البلاء الراصد، وذلك بتقوى الله فالتقوى هى مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنمي الذي يحتوى بأمواجه المتلاطمة كل من لم يكن في هذا المركب!!

وفى قوله تعالى " يَعِبَادِ " . نداء من رب كريم إلى عباده ، ليأخذوا طريقهم اليه – سبحانه وتعالى – ، حيث الأمن والسلامة والنعيم والرضوان . و" الفاء " فى قوله – سبحانه وتعالى – " فَأَتَّقُونِ " هى " فاء الفصيح والتفريع وهى تفصح عن كلام محذوف أي قد بينت لكم ما ينتظر الذين لا يمنون بى ، ولا يتقون محارمي من بلاءٍ شديد ، وعذابٍ أليم ، فاتقون أنتم حتى لا تقعوا تحت طائلة نقمي وعذابي.

يقول الزجاج: "إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله. وذلك الكتاب يهدى به الله من يشاء، ويوفقه للإيمان، ومن يخذله الله عن الإيمان بهذا القرآن، والتصديق به، فما له من مخرج من الضلالة ولا موفق لسلوك طريق الحق ".

وفى معنى الرهبة من الله يقول الله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ [سورة الرحمن: ٤٦]. والمعنى: وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب "جَنَّنَانِ " جنة لسكنه، وجنة لأزواجه وخدمه، كما هي حال "الملوك" في الحياة الدنيا حيث يكون له قصر ولأزواجه قصرآ خر. يقول القرطبي – رحمه الله تعالى:

" إنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور، بالتنقل من جهة إلى جهة. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - خاصةً حين ذكر ذات يوم الجنة حين أُزلفت والنار حين برزت، وقال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظماً فأعجبه فسأل عنه فأخبر أنه من غير حِل فاستقاءه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه فقال رحمك الله لقد أنزلت فيك آيةً وتلا عليه هذه الآية.

ويقول الزمخشرى: " جنةً لعقيدته وجنةً لعمله، أو جنةً لفعل الطاعات وجنةً لترك المعاصي، أو جنةً يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه، أو إحداهما روحانية والأخرى جسمانية، ولا يخفى أن الصفات الآتية ظاهرةً في الجسمانية. وفي الحديث: " جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عدن ". ويقول ابن كثير – رحمه الله تعالى – لقوله تعالى – : " وَلِمَنَ عَلَى ضَقَامَ رَبِّهِ عَبَنَانِ "، فقلت: وإن زنى أو سرق؟

فقال: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ،

فقلت: وإن زنى وإن سرق؟

فقال: " وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّنَانِ ". فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ . فقال: " وإن رغم أنف أبي الدرداء ". (١)

وهذه الآية عامةً في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ ثَا اللهِ عَالَى عَلَى الثقلين بهذا الجزاء فقال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ ثَا كُلَا عَلَى اللهِ عَلَى الثقلين اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ويقول الفخر الرازي: "لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار وبين حميم آن، وهما نوعان ذكر لغيره وهو الخائف جنتين في مقابلة ما ذكر في حق المجرم، لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيفارقون عذاباً ويقعون في الآخر، ولم يقل:

<sup>1-</sup> رواه النسائي

ها هنا يطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى ملوكاً وهم فيها يطاف عليهم ولا يطاف بهم احتراماً لهم وإكراماً في حقهم، وقد ذكرنا في قوله تعالى: "مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ يَطاف بهم احتراماً لهم وإكراماً في حقهم، وقد ذكرنا في قوله تعالى: "مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ اللِّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ". وقوله: " إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ ". أنه تعالى ذكر الجنة والجنات، فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهما كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة، ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات، ولاشتمالها على ما تتلذذ به الروح والجسم كأنها جنتان، فالكل عائد إلى صفة مدح. (١)

وفي معنى الرهبة من الله \_ سبحانه وتعالى - : ﴿ اللَّهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِننَبَ مِن قَبَلُ فَطَالًا عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمَّ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ ﴾ [سورة الحديد: ١٦]. والمعنى: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله ؟ ، ولما نزلت من آبات القرآن المبين ؟ ولا بكونوا كاليهود والنصاري الذبن أعطاهم الله " التوراة " والإنجيل فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوةً ، يقول ابن عباس – رضى الله عنهما -: " مالوا إلى الدنيا، وأعرضوا عن مواعظ القرآن " . ويقول ابن حبان : " صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة " . والغرض هو أن الله - سبحانه وتعالى - يحذر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصاري حيث قَسَتْ قلوبهم لما طال عليهم الزمان وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله ، رافضون لتعاليم دينهم ، من فرط قسوة قلوبهم. يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذبن حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصاري، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به نمناً قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم

<sup>1-</sup> تفسير المراغي جـ ٨ ، ص ١٤٧ ، ١٦١ .

ورهبانهم أرباباً من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظةً، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد (١).

ومن معاني الرهبة من الله في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبِلِ لِّرَايَّتِهُ وَخَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْ يَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِيم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ القرآن بوعده ووعيده ، لخشع الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإنسان ، وأنزلنا عليه القرآن بوعده ووعيده ، لخشع وخضع وتشقق خوفاً من الله تعالى ، ومهابة له . وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن ، وقوة تأثيره وأنه بحيث لو خوطب به الجبل على شدته وصلابته . لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله . والمراد منه توبيخ الإنسان بأنه لا يخشع عند تلاوة القرآن ، ودناءة حال الإنسان . ويقول صاحب " البحر المحيط " : " والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه ، وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لخشع وتصدع . وإذا كان الجبل على عظمه وتصدع . وإذا كان الجبل على عظمه وتصله يعرض له الخشوع والتصدع ، فابن آدم كان أولى بذلك ، الكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر . وتلك الأمثال نُف صنها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون . (٢)

ويمضى القرآن الكريم فى الكلام على الرهبة من الله – سبحانه وتعالى – فيقول : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَٱجْرُّكِمِيرٌ ﴾ [سورة اللّك: ١٦]. والمعنى : " إن الذين يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبين عن أعين الناس ، فيكفون أنفسهم عن المعاصي ، ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا هو، مراقبين له فى السروالعلن ، واضعين نصب أعينهم ما جاء فى الحديث : " أعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فانه يراك " . يكفر عنهم ما ألموا به من الذنوب والآثام،

١- التفسير القرآني لعبد الكريم الخطيب . ط . دار الفكر جـ ٦ ، ص ٩١٠ ، وما بعدها .
 2- حاشية الشيخ زادة على البيضاوي جـ ٣ ، ص ٤٧٩ .

ويجزيهم جزيل الثواب ، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية .

وقد ورد في الحديث: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ اللَّهُ في ظلِّه يَوْمَ لاَ ظلَّ إلاَّ ظلُّهُ الإِمَامُ الْعَادلُ ، وَشَابٌّ نَـشأَ في عبَادَة ربِّه، ورَجُلُّ قَانْبُهُ مُعَلِّقٌ في الْمَسَاجِد ، ورَجُلاَن تَحَابًّا في اللَّه اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتَفَرَّقَا عَلَيْه، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصب وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّه . ورَجُلٌ تَصِدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شمَالُهُ مَا تُتْفقُ يَمِينُهُ ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِـاً فَفَاضَـتْ عَيْنَاهُ ». وذكر منهم رجل قال اني أخاف الله ، هذه هي الرهبة من الله والخوف منه وخشيته حتى يفوز برضاه ، وينعم في مثواه ، ويفوز بالجنة في أُخراه . (١) ويقول الحق – سبحانه وتعالى – في نفس المعنى وهو الرهبة من الله : ﴿فَقُلُّ هَا، لُّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَّىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَى ﴿ إِنْ فَأَرَكُ ٱلْأَيْدَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهِ وَهُ الناز عات: ١٨: ٠٠]. والمعنى: فقل له با " موسى " - عليك السلام -: هل ترغب في أن تطهر نفسك من الآثام التي أنغمست فيها ، وتعمل بما أدلك عليه من طرق الخير، وتبعد عما أنت فيه من اجتراح السيئات، وارتكاب المناكر، واقتراف الآثام، وتخشى عاقبة مخالفة ريك \_ سبحانه وتعالى - ، حتى تأمن من عاقبة ، إذا أديت ما ألزمك به من فرائضه ، واجتنبت ما نهاك عنه من معاصيه . ثم ذكر أنه لم يخضع للدليل والبرهان ، ولم يقنع بما أدلى إليه " موسى " - عليه السلام - من حجة فاضطر إلى أن يظهر له دليلاً يراه ويشاهده فقال تعالى : " ﴿(١٠) وَالْأَرُنُّهُ ٱلْأُنَّهُ ٱلْكُرِّيْ". لما لم يقنع بما أدلى إليه موسى من حجة ودليل أظهر له آية يراها بعينيه، وهو" انقلاب العِصَاة ". ومع ذلك كذب الداعي ، وعصى سلطان البرهان ، وأظهر تمرده عليه . يقول تعالى : ﴿ فَكُذَّ بَ وَعَصَىٰ ١٦٠ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١٦٠ فَحَسَّرَ فَنَادَىٰ 

<sup>1-</sup> تفسير المراغى جـ ١٠ ، ص ١٣ - ١٤ .

- سبحانه وتعالى - . ولو أنه كان يرهبه ما عصاه ، وما خالفه خاصة بعد الدليل الذى ساقه إليه ، ورآه بعينه ، وهوانقلاب العصاحية فهذا يعد دليل للإقناع ، وحجة للرد ، وبرهان للتوضيح والبيان ليرجع عن غِيِّه ، ويثيب إلى رشده ، ويقلع عن ضلاله ؟ (١) .

ويستمر القرآن الكريم في الكلام عن الرهبة من الله والخوف منه وخشيته فيقول سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّفَسَ عَنِ الْمُوكَلِّ الْكَافِي الْبَحْنَة وَعَامَ الله ويقينه بالمبدأ والميعاد ويجلاله ، وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب ، لعلمه ويقينه بالمبدأ والميعاد ورجر نفسه عن المعاصي والمحارم ، وكفها عن الشهوات ، والجري وراء الملّذات وارتكاب المناكر ، واقتراف الآثام ، واجتراح السيئات التي تؤدى بالنفس إلى المجديم و دخول النار وعقاب الله له في الدار الآخرة فإن جزاؤه الجنة لأنه كبع جماح نفسه ونهاها عن الهوى فجزاؤه حينئذ " فَإِنَّ ٱلمُغَنَّة هِي ٱلْمَأُوكُ" . فهنيئاً له ولأمثاله من المؤمنين الذين يخشون ربهم بالغيب ويرهبونه في السر والعلن . وهذه الآيات الكريمة هي " الميزان الدقيق " لمعرفة الإنسان نفسه هل هومن أهل الجنة أم من أهل النار ؟ . وهل هو من الشهداء أم من الأشقياء ؟ . فمن طغي وبغي ، وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه ومولاه ، فهو الشقي المعذب بالجحيم ، ومن أطاع شهوات الحياة على مرضاة ربه في عُلاه ، ونهي النفس عما تحبه وتهواه ، فهو الشعيد في دنياه والفائز في أخراه ، فيجب على الإنسان أن يضع نفسه في الميزان.

وَيُرُوْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا للْعَرَض الأَكْبَر وَإِنَّمَا يَخفُ الْحَسَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنْيَا وَيُروْقَى

<sup>1 -</sup> تفسير المراغي ، جـ ١٠ ، ص ٢٨ - ٢٩ .

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِــنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبُسُهُ .

<sup>1-</sup> البحر المحيط جـ ٨ ، ص ٤٥٩ .

ومن معاني الرهبة ما نجده في هذه الآية وهي قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿جُزَآ وُهُمُ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّتُ عَدۡنِ بَعۡرِى مِن تَعۡلِهٖ ٱلۡأَهٰرُ خَلِدِينَ فِيهاۤ أَبداً رَّضِي ٱللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ السورة البيّنة: ٨]. والمعنى إن ثوابهم عند ربهم في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ، وهذا الثواب هو: جنات تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدا ، لا يموتون ولا يخرجون منها وهم في نعيم دائم لا ينقطع . " رَضِي اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ واللهُ عَنْهُم من الطاعات وفعل الصالحات ، ورضوا عنه بما أعطاهم من الخيرات والكرامات وذلك الجزاء ، والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه ، وانتهى عن المعصية .

ويقول المراغى فى تفسيره: "هؤلاء يجازيهم ربهم بجنات يقيمون فيها أبدا، وفيها من اللذائذ ما هوأكل وأوفر من لذات الدنيا وعلينا أن نؤمن بالجنة ولا نبحث عن حقيقتها، ولا أين موضعها ولا كيف نتمتع فيها، فإن علم ذلك عند ربنا لا يعلمه إلا هو، فهو من علم الغيب الذى استأثر الله بعلمه، ثم ذكر أسباب الجزاء فقال رصي الله عنهم ورصوا عنه ذلك لمن خشي ربّه " يعنى: " إنهم حازوا رضا الله بالتزام حدود شريعته، محمودا مغبة أعمالهم، ونالوا ما يرضيهم فى دنياهم وآخرتهم، وهذا الجزاء الحسن إنما يكن لمن ملأت قلبه الرهبة والخشية، والخوف من ربه – سبحانه وتعالى – .

وفى ذلك تحذير من خشية غير الله ، وتنفير من إشراك غيره به فى جميع الأعمال ، كما أن فيه ترغيباً فى تذكر الله ورهبته لدى كل عمل من أعمال البرحتى يكون العمل له خالصاً إلى أن فيه إيماء إلى أن أداء بعض العبادات مثل "الصلاة"، والصوم بحركات وسكنات مجردين عن الخشية لا يكفى فى نيل ما أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجزاء ، لأن الخشية لم تصل قلوبهم ، ولم تهذب

نفوسهم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ، وينير بصائرنا حتى لا يذهب سواه ، ولا يخشى إلا إياه . والحمد لله رب العالمين . (١)

ومن الأخلاق القرآنية " معاداة الشيطان " فيبين القرآن الكريم عداوة الشيطان للإنسان وأنه يضله ويهديه إلى عذاب القبر، وذلك بتذليل طرائق الغواية، وتيسير سبل الشر والفساد في الأرض بغير الحق ويصدهم عن سبيل الله ، والطريق المستقيم فيق ول الله سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرُ عَدُوُّ فَٱكَيِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُولً المستقيم فيق ول الله سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُرُ عَدُوُّ فَالَّيِّذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدَّعُولً حِزْيَهُ لِلله عَلِي الله سبحانه وتعالى – سورة فاطر الأصل الأول وهو" التوحيد " عُنِيّ بذكر الأصل الثاني وهو الرسالة وسئل رسوله – عليه الصلاة والسلام – على تكذيب قومه له ، وذلك ببيان أنه لم يكن بدعاً من الرسل في هذا التكذيب فقد كذب رسل من قبله فعليه أن يتأسى بهم ، ويصر على أذاهم ، ثم يذكر الأصل الثالث وهو " البعث " والنشور مع بيان أنه حق لا ريب فيه ، وأنه لا ينبغي أبداً قبول وساوس الشيطان ، فإنه مع بيان أنه حق لا ريب فيه ، وأنه لا ينبغي أبداً قبول وساوس الشيطان ، فإنه السيئات التي تؤدي بهم إلى عذاب النار ، وحرمانهم من الفوز برضوان الله تعالى وبئس المصير . فإن الشيطان قد غالبهم بعداوته ، وذلك بوساوسه ، وتزيين القبح لهم وبئس المصير . فإن الشيطان قد غالبهم بعداوته ، وذلك بوساوسه ، وتزيين القبح لهم فرآه حسنا " . فمطلوب منهم معاداته ، ومخالفته فيما يدعوه لهم من القبح والمناكر ، ودعوته لهم إلى الغواية والظلال .

فغرضه من هذا إيقاعهم فى الشهوات ، وإغراقهم فى الملذات وإضلالهم وإلقاؤهم فى المداب الدائم من حيث لا يشعرون . فهم أى " الشياطين " عدو لدود ، وعداوته قديمة ، فعادوه كما يعاديكم ومعاداته إنما تكون بمخالفته فيما يأمرهم به من مناكر فلا تطيعوه ، وكونوا على حذر منه .

<sup>1-</sup> صفوة التفاسير جـ ٣ ، ص ٥٨٨ – ٥٨٩

<sup>🛚</sup> تفسير المراغي جـ ١٠ ، ص ٢١٦ ــ ١٢٧

يقول بعض العارفين بالله - سبحانه وتعالى -: "عجباً لمن يعصى المحسن بعد معرفته بعداوته ". إنما غرضه أن يقذف بأتباعه في نارجهنم المستعرة التي تشوى الوجوه . ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ أَ فَمَن شَآءَ فَلْيُونُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم سُرَادِقُها وَإِن فَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم سُرَادِقُها وَإِن فَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِم سُرَادِقُها وَإِن يَشَوِى ٱلْوُجُوه وَ بِلَّسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا الله ﴿ يَسْتَعِيبُ لِنَهُ السَّمِي الوجوه والجلود . لا هدف للشيطان إلا هذا . فهل يليق بمسلم عاقل أن يستجيب لنداء الشيطان ، وبغضب ربه الرحمن ؟ !! .

يقول القرطبي: "إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي توقد على أهلها ". ويقول "الزمخشري ": "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً بطاعة الله ولا تطيعوه ، إنما يدعوا أتباعه في الكفر ليكونوا في النار الشديد. فاتخذوه عدوا في عقائدكم ، وأفعالكم ، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم ، وكونوا متعدين لعداوته عن صميم قلب ، وإذا فعلتم فعلا فتفطنوا له فأنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ، ويزين لكم القبائح .

ويقول الإمام القشيرى: " والشيطانُ لا يفتر في عداوتك ، فلا تَغْفَلْ أنت عن مولاك لحظةً فيبرزلك عدوُّك؛ فإنه أبداً متمكِّنُ لك . { إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ, } وحِرْبه هم المعرضون عن الله ، المشتغلون بغير الله ، والغافلون عن الله . ودليلُ هذا الخطاب: إن الشيطانَ عدوُّكم فأبغضوه واتخذوه عدواً ، وأنا وَلِيُّكُم . وحبيبُكم فأحِبُّوني وارْضَوْا بى حبيباً .

وفى سورة " يس " : يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ هَ أَلَوْ أَعُهَدُ الْكُمْ يَنَبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيَطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَبِينُ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيَطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَبِينُ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ لَا نَهُ اللَّهِ عَدُولُكُمْ بَيّنَ العداوة ووضح الكراهية على ألسن رسلي أنكم لا تطيعوا الشيطان لأنه عدولكم بَيّنَ العداوة ووضح الكراهية هو وحدوني وأطيعوني والعلة في تقديم " الذهي " على " الأمر " لأن حق التخلية هو

التقديم على تحلية. كما في كلمة "التوحيد "وليتصل به قوله: "هَندًا صِرَطُّ مُّستَقِيمٌ ". فإنه إشارة إلى عبادته التي هي عبارة عن "التوحيد والإسلام ". وقوله تعالى: "إِنَّهُ لَكُرُ عَدُوُّ مَّبِينٌ ". تعليل لوجوب الانتهاء. ويكرر الوصية في هذه الآية قائلاً للناس أجمعين: ألم أوصيكم بالأدلة الحاسمة وبما منحت من العقول الفاهمة، وبعثت من الرسل - عليهم السلام - وأنزلت من الكتب بياناً للطريق الذي يأخذ بأيديكم إلى النجاة وذلك بترك الطاعة للشيطان فيما يوسوس به إليكم من معصيتي ومخالفةً أُخرى، ولقد كان لكم فيمن سبقكم العبرة والعظة لو كنتم تعتبرون وتتعظون.

وفى سورة "الزخرف "يقول المولى - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلا يَصُدُنَّكُمُ السَّيَطُلُنُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ الله العلامة "ابن كثير" - رضي الله عنه -: "ولا يصدنكم الشيطان عن إتباع الحق إنه لكم عدو مبين "والمراد: أن عداوته ظاهرة وواضحة كوضوح الشمس فى رابعة النهار. فالمراد أنتم لا تغتروا بوساوس الشيطان ، واحذروا أن يصدكم عن إتباع الحق ، فإنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور. فمن الأخلاق القرآنية أن يحذر المسلم الشيطان ووساوسه حتى لا يغرر به ، ويجعله من أصحاب النار وليعاذ بالله تعالى من شر النار ، وسوء المنقلب ، فعلى المسلم التحلي بأخلاق القرآن الكريم وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحذر الشيطان ووساوسه فى كل أمر من أموره وفى كل عمل من أعماله فى هذه الحياة التى تعج بالفتن والمآرب (١) .

<sup>1-</sup> صفوة التفاسير جـ ٣ ، ص ١٦٣ .

## الإخلاص

إن البواعث التى تسوق المرء إلى العمل ، وتدفعه إلى إجادته وَتُغْرِيه بتحمل التعب فيه ، أو بذل الكثير من أجله ، كثرة كاثرة ومنها ، القربى الذى يكاد يرى مع العمل ، ومنها الغامض الذى يختفي فى أعماق النفس . والغرائز البشرية المعروفة ، وهى قواعد السلوك العام . والإسلام يراقب بعناية فائقة ما يقارن أعمال النفس من نيات ، وما يلابسها من عواطف ولكن الإسلام لا يهتم إلا بالإخلاص فى كل هذه الأعمال وتلك النيات ، فلا يعتد الإسلام بالعمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه، وله وحده .

يقول الحق – سبحانه وتعالى – في هذا المعنى: ﴿إِفَّانُطْعِمْكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا نَسِلُمْ مَنْكُمْ مَنَا السيدة الفضلى " عائشة بنت أبي بكر " – رضي الله عنها – تبعث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت ثم تسأل المبعوث بالصدقة فإن ذكر دعاء دعت عليه ، وذلك ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله ، ثم يؤكد القرآن هذا المعنى ويوضحه بقوله تعالى : " لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَجَازَاة تكافؤننا بها ، ولا تعلى : " لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ مَالِلْهُ عَنْهَا . ولا الله عنهما : " : " من الله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به ليرغب في أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به ليرغب في الكريم بقوله تعالى : ﴿إِنَّا غَنَافُ مِن رَّبِنَا يُومًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ﴾ [سورة الإنسان: ١٠]أي: الكريم بقوله تعالى : ﴿إِنَّا غَنَافُ مِن رَّبِنَا يُومًا عَبُوسًا فَعَلْمِيرًا ﴾ [سورة الإنسان: ١٠]أي: المن نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه، في اليوم العبوس القمطرير. وعن إنها نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه، في اليوم العبوس القمطرير. وعن الن عباس : { عَبُوسًا } ضيقا، { فَعَلْمِيرًا } طويلاً . وقال عكرمة وغيره، عنه، في قوله: ابن عباس : { عَبُوسًا } ضيقا، { فَعَلْمِيرًا } طويلاً . وقال عكرمة وغيره، عنه، في قوله:

القَطرَان. وقال مجاهد: { عَبُوسًا } العابس الشفتين، { قَطَرِيرًا } قال: تقبيض الوَجه بالبُسُور. وقال سعيد بن جبير، وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول، { قَطَرِيرًا } تقليص الجبين وما بين العينين، من الهول.

ويؤكده بقوله تعالى: " إِلَّا أَيْغَاء وَجُهِرَيهِ ٱلْأَعْلَى". يعنى: إنه يفعل ذلك قاصداً رضا ربه طالباً ثوابه وحده، ولسوف يرضيه ربه في الآخرة بثوابه، وعظيم جزائه والتعبير بقوله تعالى: " وَلَسَوْفَي رَصِّى ". إيماءً إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفى القليل من المال، لأن يبلغ العبد منزلة الرضا الالهى، ولتصحيح إتجاهات القلب، وضمان تجرده من الأهواء يقول رسول الله — صلى الله عليه ورسوله - : " إِنَّمَا الأعْمالُ بِالنيات، و إَإِنَّما الإمْرِئِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله ، وَمَنْ كَانَتُ هجْرَتُهُ إِلَى الله عير هجرة وَرَسُوله فَهجْرتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إَلَيْهِ " (١) . فالهجرة التي تكون لله غير هجرة يتزوَّجُهَا ، فَهِجْرتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إَلَيْهِ " (١) . فالهجرة التي تكون لله غير هجرة فراراً بعقيدتهم غير الذي يهاجر لغرض دنيوي مثل التجارة أو الزواج، أوغير ذلك . فالرجل الذي يعاشر امرأة بغية العفاف، وصون دينه له في ذلك أجر كبير، قال صلى الله عليه وسلم — في جزء من حديث طويل: " في بضع أحدكم صدقة .

<sup>1-</sup> رواه البخارى .

قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟.

فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر (١).

وما يطعمه المسلم لزوجته ، وأولاده له مذوبةً بنية الخيرالتي تقارنه . عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قالَ مَرضتُ بِمَكَة مَرضاً ، فَأَشْ فَيْتُ منْ هُ عَلَى الْمَوْت ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً ، ولَيْسَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي ، أَفَأَتَصدَقُ بِثُلْثَيْ مَالِي قَالَ « لاَ » . قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ « لاَ » . قُلْتُ الثَّلْثُ قَالَ « الثَّلثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَركثتَ ولَدَكَ أَغْنياءَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ « لاَ » . قَلْتُ الثَّلثُ عَلَى « الثَّلثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَركثتَ ولَدَكَ أَغْنياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْركَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أَجِرتِ عَلَيْهَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْركَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلاَّ أُجِرتِي فَقَالَ حَتَى اللَّهُمَةُ تَرَقْعُهَا إِلَى في امْر أَتَكَ ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخلَفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ « لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدى فَتَعْملَ عَملاً تُربِيدُ بِه وَجْهَ اللَّهِ أَلْخَلَفُ عَنْ هِجْرتِي فَقَالَ وَرَرَجَةً ، ولَعَلَ أَنْ تُخْدَى فَتَعْملَ عَملاً تُربِيدُ بِهُ أَقُوامٌ ويُضرَ بِكَ آخَرُونَ ، لَكِنَ الْبَائِسُ وَرَجَةً ، ولَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدى حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ ويُضرَ بِكَ آخَرُونَ ، لَكِنَ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم – أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ » . . .

وقال – صلى الله عليه وسلم –: " إِنَّكَ مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسُكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسُكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ " (٣). والمرء ما دام قد أسلم لله ، وأخلص نيته ، فإن حركاته وسكناته ، ونوماته ويقظاته تعد خطوات إلى مرضات الله .

وقد حدث فى غزوة " العسرة " أن تقدم إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه ، وأن يجيدوا بأنفسهم فى سبيل الله ، غير أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يستطع تجنيدهم ، فعادوا وفى حلوقهم

<sup>1-</sup> رواه مسلم .

<sup>2-</sup> رواه البخاري .

<sup>3-</sup> رواه أحمد.

غضة ، لتخلفهم عن الميدان ، وفيهم نزل قول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُ مُ قُلْتَ لا آجِدُماۤ أَخِمُلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعُيُنُهُمْ تَفِيهِ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٩٢]. هؤلاء هم مخلصون في نياتهم ، وصادقون فيما أضمروه . ولذلك قال الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " أخلص دينك يكفيك العمل القليل " (١) .

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (٢) . وفى الحديث: " إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله، وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم " (٣) . ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَارَقَ الدُّنيَا عَلَى الإِخلاصِ لِلَّه وَحُدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَلِيتاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضَ ».

قَالَ أَنَسٌ وَهُو دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتُ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ وَاخْتِلاَفِ الأَهْوَاءِ وَتَصَدْيقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللَّه فِي آخِرِ مَا نزلَ يَقُولُ اللَّهُ وَإِن تَابُواْ ) قَالَ خَلَعُوا الأَوْتُانَ وَعِبَادَتَهَا (وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاللَّهُ أَلَرُ كُوهَ فَإِخُواَكُمُم فِي وَقَالَ فِي آيَة أُخرَى (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوانَكُمُم فِي وَقَالَ فِي النَّهِ فِي النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> رواه الحاكم.

<sup>2-</sup> رواه مسلم . 3 - رواه البيهقي .

<sup>4 -</sup> رواه ابن ماجة .

تشويه ، قال تعالى : ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالُومُ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيآ وَمَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ أَلَا اللّه مَا لَا اللّه مَا لَا الله عَنى : إلا لله الله لا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَفَارُ الله ﴿ آلَهُ عَلَى الله عَنى الله عنى الله عنى الله عنه وعلى العبادة والطاعة وحده لا شركة لأحد معه فيها ، لأن كل ما دونه ملكه ، وعلى المملوك طاعة مالكه وفي حديث الحسن عن أبي هريرة – رضي الله عنه – : " جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال : يا رسول الله ، إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس ،

فقال الرسول الكريم: والذي نفسُ محمد بيده، لا يقبل الله شيئا شُورك فيه ، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا ْ بَشَرُ مِّ أَكُم نُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَه كُم ۗ إِلَه وَكُم آ إِلَه كُم وَ الله وَيَه مَن كَانَ يَرْجُوا القاءَ رَبِّهِ عَلَيْ مَلُ عَمَل عَمَلاً صَلِحًا وَلا يُشْرِك بِعبادة رَبِّه الله عليه وسورة الكهف: ١١٠]. قال رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله ، وأحب أن يرى موطني ، فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى نزلت هذه الآية ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُوا القَاءَ رَبِّه عِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلاً صَلِحًا وَلا يُشْرِك بِعبادة وَرَبِّه عِمَاداً } .

عن شهر بن حوشب قال : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال : أنبئني عما أسألك عنه أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد فقال عبادة : ليس له شيء إن الله تعالى يقول : أنا خير شريك فمن كان له معى شريك فهوله كله لا حاجة لى فيه .

إن ضعف الإخلاص عند كثير من أصحاب المواهب يجعل البلاد تشقى بمواهبهم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك " (١).

رواه الترمذي .

والإخلاص العميق ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة ، ومن الشفاعة أن يسخر للشر أو تختلط به الأهواء والفتن ، وإن العالم لم تصبه الجرارات القاتلة إلا على أيدي علماء فقد الخلق الفاضل ، والنزاهة المحمودة ، وقد أوجب الإسلام على الأستاذ والطالب أن يتجرد للعلم ، وأن ينظر المُثُ لل العليا والمصلحة العامة . قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " من تعلم علماً يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة . يعنى : لا يجد رائحة الجنة (١) .

وقد كان سحرة " فرعون " آية فى اليقين والإخلاص، وذلك عندما رفضوا الإغراء، وحقروا الإرهاب، وداسوا حب المال والجاه وقالوا " لفرعون " ما حكاه القرآن الكريم – سبحانه وتعالى -: ﴿ قَالُواْ لَن نَّوْرُكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن الْمِينَا وَالْمِينَا فَافْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما نَقْضِى هَاذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا اللهِ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِنا وَالنَّذِى فَطَرَنا فَافْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّا عَلَيْهِ مِن السِّحْرُ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [سورة طه:٧٧:٧٧]. لِيغْفِر لَنَا خَطينَنا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلْيَهِ مِن السِّحْرُ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [سورة طه:٧٧:٧٧]. هذا هو الإخلاص، وهو خلق من أخلاق القرآن الكريم، والسئنة النبوية المطهرة، فما أحوج المسلمين في هذا العصر إلى الإخلاص في حركاتهم، وسكناتهم ونومهم ويقظتهم، وفي نهارهم، وفي ليلهم خوفا من الله – عز وجل – وطمعاً في رحمته، وطلباً للنجاة في يوم تشهد عليهم فيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يضمرون، ويخفون في أنفسهم. هذا اليوم الذي يجازي الله فيه المخلصين على إخلاصهم وجزاؤهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولسوف يعطيك ربك فترضى. (٢).

<sup>1-</sup> رواه ابوداود .

<sup>2 -</sup> تفسير المراغى ، جـ ١٠ ، ص ١٦٥ وما بعدها .

## سلامة الصدر من الأحقاد

ليس هناك أروح للمرء ، ولا أطرد لهمومه ، ولا أقرلنفسه وعينه من أن يعيش المسلم سليم القلب ، مبرأ من وساوس الضغينة ، ونوران الأحقاد . إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحس فضل الله فيها ، وفقر عباده إليها ، وذكر قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " مَنْ قَالَ حِينَ يُصبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نعْمَة ، أُوبِأَحَد مِنْ خَلْقَكَ ، فَمَنكَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لكَ ، فلَكَ الْحَمْدُ ، ولَك الشُّكْرُ ، أَذًى شُكْرَ ذلكَ الْيَوْمِ وَفِي رِوَايَةٍ : وَمَنْ قَالَ مَثلَ ذَلكَ حينَ يُمْسِي ، فَقَدْ أَدًى شُكْرَ لَيْلَتِه " (١) . وإذا رأى أذى يلحق أحداً من خلق الله رثى له ، ورجا الله أن يفرج كربه ، ويغفر ذنبه ، وذكر مناشدة الرسول ربه :

إن تغفر اللهم تفغر جما وأي عبد لك ما ألما

وذلك يَحْيا المسلم صاحب صفحةً ناصعةً راضياً عنه ربه وعن حياته، مستريح النفس من الحقد الأعمى، والحسد الغاشم، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة، والقلب المشرق يبارك الله في قليله.

عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما –: "سئل عن أفضل الناس فقال: "كل مخموم القلب صدوق اللِّسان "، فقالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ؟ قال: "هو التقي ، النقي ، لا إثم فيه ، ولا بغي ، ولا غل ، ولا حسد " (٢).

ومن ثم كان المسلم حقاً، وكانت الجماعة المسلمة هى التى تقوم على عواطف الحب المشترك، والود والتعاون المتبادل، وهى كما وصف القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا مِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَاغِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة الحشر: ١٠].

<sup>1 -</sup> رواه ابوداود.

<sup>2 -</sup> رُواه ابن ماجة .

والمعنى هؤلاء هم المؤمنون المستحقون للإحسان والفضل، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، ويدعون للمؤمنين بقولهم: "رَبَّنَا ٱغُفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ".

يقول " أبوالسعود " : " ووصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم ولا تجعل فى قلوبنا غِلاً وقَرَئُ غمراً وهما الحقد للذين آمنوا على الإطلاق ربنا إنك رؤوف رحيم أي مبالغ فى الرأفة والرحمة فحقيق بأن تجيب دعاءنا ألم تر إلى الذين نافقوا حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين وأقوالهم على اختلاف طبقاتهم. ويقول " ابن كثير " – رحمه الله تعالى " : " وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء أي الغنيمة نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم { رَبَّنَا أَغُفِرُ لَنَا الغنيمة نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم { رَبَّنَا أَغُفِرُ لَنَا وَلِا خَوْنَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلِا يمنن وَلَا جَعَلَ فِي قُلُو بِنَاغِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُوفُ رُحِيمٌ } . وقال " الشيخ زادة " : " وبين تعالى أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية .

وقد روى عن " الشعبي " أنه قال: " تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم ؟

فقالوا: أصحاب موسى.

وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم ؟

فقالوا: أصحاب عيسى.

وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم ؟

فقالوا: أصحاب محمد ، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة ، لا تقوم لهم راية ، ولا تثبت لهم قدم ، ولا تجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم.

وفى معنى سلامة الصدر من الأحقاد يقول الحق – سبحانه وتعالى - : 

هِ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ قَدُ جَاءَ تَكُمُ مَّ وَعِظَةُ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِللَّمُورِ مِنْ النَّهُ وَرِرَحْمَتِهِ فَإِذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُو حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ هُو اللَّمُونَ مِن اللَّمُورَ مِن القرآن العظيم وهو موعظة لكم من السورة يونس:٥٨:٥٧]. والمعنى قد جاءكم هذا القرآن العظيم وهو موعظة لكم من خالقكم وشفاءً لما في صدوركم من الشك والجهل، وهداية من الضلال، ورحمة لأهل الإيمان يقول صاحب "الكشاف ": والمعنى: " قَدُ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ ". أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد وهو شفاءً أي دواءً لمّا في صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاءً إلى الحق وَرَحْمَةً لمن آمن به منكم. " قُلَّ بِهَمُّلُ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَى الله هو" القرآن "، ورحمته الإسلام. والمعنى: عباس – رضي الله عنهما –: " فضل الله هو" القرآن والإسلام فإنه أولى ما يفرحون به ليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله، من القرآن والإسلام فإنه أولى ما يفرحون به هوخير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية، والنعيم الزائل

فإن الدنيا بما فيها لا تساوي جناح بعوضة ، كما ورد به الحديث الشريف : " "لو كانت الدنيا تزن عند الله حناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا " . بقول الصحابي الجليل: " محمد بن أبي المغيرة ": " سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم ـ بقول : " "لوكانت الدنيا تزن عند الله حناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا ". فقال هذا الصحابي ، وكان شاعراً:

> جاء الحديث بأن الأرض أجمعها بعوضةً أو جناحاً من مطائر ها من يكفر الواحد؟ الجيار نعمته لكنه هانت الدنيا عليه فلم

وما حوت لا تساوى عند باريها لم يسق منها ولو فاضت مآقيها مجاجةً من أحاج ربه فيها يمنعك إن ملكت كفاك ما فيها

ثم أن الحاسد شخص واهن العزم ، جاهل بريه ويسنته في كونه فلما فاته الخبر تحول بحسد الناحجين . قال الشاعر :

> حسدوا الفتى أن لم ينالوا سعيه كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها

فالقوم أعداءً له وخصوم حَـسَداً و يُغـضاً انّــه لَمـشُوم

وكان أجدى عليه أن يتحول إلى ربه ، ويسأله من فضله فإن خزائنه ليست حكراً على واحد بعينه ، فلما عجز عنه في البداية بدركه في المرة الثانية فهذا بلا ربب أشرف من الحسد والضغينة على الآخرين. والفرق شاسع بين الحسد والطموح ، بين الحسد والغبطة . فالإسلام يتحسس النفوس بين الحين والحبن ليغسلها من أدران الحقد ليجعلها حافلةً بمشاعر أزكى وأنقى نحو الناس والحياة . قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أمّ قوماً وهم له كارهون . وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان " (١) . أي متقاطعان . هذا هو الإسلام الذي يأمرنا بالتخلق

<sup>1 -</sup> رواه ابن ماجة.

بهذه الأخلاق الكربيمة وهي سلامة الصدر من الأحقاد ، ونقاؤها من الغِلِّ وصفاؤها حتى يسلم المجتمع الاسلامي من هذه الآفات ، ونعمة الرحمة والإخلاص وسلامة الصدور من الأحقاد التي تفتك بالمجتمع الاسلامي (١).

## القوة

إن العقيدة المتينة مُعِين لا ينضب للنشاط، والحماسة المذرية وتحمل الصعاب، ومواجهة الأخطار، بل هي سائق حثيث يدفع إلى لقاء الموت دون تهيب. تلك طبيعة الإيمان إذا استكمن من المسلم. إنه يضفي عليه قوة هائلة تظهر في سلوكه، وكل أعماله وأحواله. يقول – سبحانه وتعالى – : ﴿ قُلُ يَنقُومِ اعْمَلُواْعَلَى مَكَانَئِكُمُ مِ إِنِي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونِ ﴿ اللهُ مَن يَأْتِهِ عَذَابُ مُ قَيمُ ﴿ إِنّ عَمَمِلُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونِ ﴾ ويُحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُ قَيمُ ﴿ إِنّ إِنّا أَنزَلْنا عَلَيْك الْكِئَبَ لِلنّاسِ عَذَابُ مُ عَمَى أَن المَعْنى المَعْنى المَعْنى المَعْنى المَعْنى المَعْنى المتعالى ما انتم تعتقدون في أنفسكم من القوة والشدة ، واجتهدوا أي أنواع مكركم ، وكيدكم ، فإني عامل في أنفسكم من القوة والشدة ، واجتهدوا أي أنواع مكركم ، وكيدكم ، فإني عامل أيضا في تقرير ديني ، والسعي في نشره بين الناس فسوف تعلمون أن العذاب المقيم الدنيا يصيبني ، أويصيبكم ، فيظهر حينئذ أيُّنا المبطل أنا أو أنتم ، ويحل عَلَى المناب المقيم الدائم في الآخرة أو عليكم .

ومن معاني القوة قول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : " لا تكونوا إمعةً تقولون إن أحسن الناس أَحَـسنُا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا "(٢). والرجل الضعيف هو الذي تستعبده الأعراف والتقاليد التي يعج المجتمع والتي يسودها غالباً التعصب

<sup>1 -</sup> تفسير ابي السعود جـ ٥ ، ص ١٥٢ .

<sup>2 -</sup> رواه الترمذي في سننه .

والنزعات القبلية التى هى أشد ما تكون خطر أو فساداً على الدين أكثر من الجاهلية الأولى ، بل هى جاهلية حديثة . وهذه العصبيات ، وتلك الأعراف تجرعلى المسلم متاعب كثيرة فى الدنيا والآخرة والباطل الذى يروج أحياناً ، ثم يثور الأقوياء عليه من أجل باطل انخدع به أمسى نصيراً لمن خاصمهم ، مستريحاً إلى ما علم منهم، مؤيداً لهم بعد شقاق .

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : "مَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ فِي رِضنَا الناسِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْه، وأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَـنْ أَرضاهُ فِي سَخَطِ الناسِ رَضِي اللَّه تعَالَى عَنْه أرضاهُ فِي سَخَطِ الناسِ رَضِي اللَّه قي عَنْه وَأَرْضَى عَنه مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضناهُ حَتى يزينه وَيُزيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ. (١) إن الإيمان بالإسلام يجعل أصحابه أقوياء راسخين .

يقول الحق – سبحانه وتعالى – : ﴿ وَإِذَارَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا وَالْكَ إِلَّا هُـرُوًا الْقَذِى بَعَثَ اللّهُ رَسُولًا ﴿ اللّهُ إِن كَادَلَيْضِلّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْوَكَ يَعَلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ مَن الْفَرقَ الذِي عَلَى المسلم أن يكون شاعراً بقوة اليقين في شخصه ، وروعة الإيمان في نفسه إن لم يستطع فرض ذلك على ما حوله بقى كالطود الشامخ الأشم لم تطوه اللّجج الصاخبة ، وما الذي يستطيع الناس فعله لامرئ يعتز بإيمانه ، ويستشعر القوة من نفسه لصلته القوية بربه واستعاضته في دينه إنهم لو اجتمعوا عليه جميعاً ما استطاعوا النيل منه .

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك بهن قلت: بلى يا رسول الله قال: أحفظ الله يحفظك أحفظ الله يعرفك في الشدة إذا

<sup>1 -</sup> رواه الطبراني .

سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لك يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا فإن المتمع الخلق على أن يضروك بشيء لك يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين فافعل وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيراً كثيراً واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفَرَجْ مع الكرب وأن مع العسر يسراً. (١). والحقيقة أن فضيلة القوة ترتكز في نفس المسلم على عقيدة التوحيد، كغيرها من الفضائل التي تجعله يرفض الهوان في الأرض، لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى السماء، ولأنه يستطيع في نطاق إبهانه أن يكون أمة واحدة، وفي فمه قول الله – عز وجل – : ﴿ قُلُ آغَيْرُ أُللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُعْمِمُ وَلا يُطّعَمُ قُلُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠) السورة الأنعام: ١٥:١٥. ويقول الحق – سبحانه وتعالى – ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ وَيقول الحق – سبحانه وتعالى – ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ وَيقَ صلته مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ السورة النحل: ١٢١] فهو أمة لوحدة بقوة يقينه وقوة صلته بخالقه، وتمسكه بعقيدته، واتصاله بربه – سبحانه وتعالى.

ويقول — صلى الله عليه وسلم — : " إنِمَا الناسُ كَالإِبِلِ الْمائهِ لاَ تَكَادُ تجِـدُ فِيهَا رَاحِلَةً ". فإذا ما أردت الحصول على " جمل " لتأكل منه لحما عثرت عليه بسهولة ويسر كبيرين لأن كل بعير فيه لحم ، لكنك إذا أردت " بعيراً " ترحل عليه وتتخذه سفينة للصحراء عَــزُ العثور عليه ، ولن تحصل عليه إلا بشق الأنفس ، فالناس كذلك مائه لا تجد فيها راحلةً .

ومن فضائل القوة التى يوجهها الإسلام أن تكون وثيق العزم. مجتمع النية على إدراك هدفك بالطرق السليمة، والوسائل الصحيحة فعن عوف بن مالك – رضي الله عنه - قال: "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بَـيْنَ رَجُلَـيْنِ.

<sup>1 -</sup> رواه مسلم .

فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبْكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ». (١)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُؤْمنُ الْقَوِيُّ خيْرٌ و َأَحَبُّ إِلَـي اللَّه منَ الْمُؤمن الضَّعيف وَفي كُلِّ خيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنفَعُكَ وَاسْتَعنْ بِاللَّـــه وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تقُلْ لُو أَنى فَعَلْتُ كَانَ كَذا وكَذا. ولَكَنْ قُلْ قَدَرُ اللَّه وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوِتَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » (٢). فإن الهزيمة أمام الشيطان الذي يجعلك تتحسر على ما فات ليس من خلق المسلم الذي يأمره القرآن فالواجب على المسلم ألا يبكى الماضي وليعيش مهموراً في نفسه ، وتخور قواه أما المواقف الصعبة بل يأخذ من الماضي عبرة وعظة يفيد منها في مستقبله وينتفع بها في حاضره، وقد عده القرآن الكريم مظهراً من مظاهر الحسرة التي تتلحلج في قلوب الكافرين. قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ [سورة آل عمران:١٥٦]. ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله". وإن التوكل على الله الذي يقوى الإنسان لون من ألوان الثقة بالله. يقول – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَا مُ وَلَنَصْ بِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ ﴾ [سورة إبراهيم:١٢]. والمعنى : وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة وآية مما أقترتموه علينا إلا بمشيئة الله وإذنه وعليه وحده يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم، وقالت الرسل: " اي شيء يمنعنا من التوكل على الله ؟ . وقد نصرنا - سبحانه وتعالى - بطرق النجاة من

<sup>1-</sup> رواه ابی داود .

<sup>2-</sup> رواه مسلم .

عذابه، ولتصبرن على آذاكم. يقول ابن الجوزى: "إنما قص هذا وأمثاله على نبينا – صلى الله عليه وسلم – ليقتدي بمن قبله فى الصبر، وليعلم ما جرى لهم. " وعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللهُ كَلِّهُ اللهُ وَلَيْسَاهُ التبات على التوكل. والمعنى: " فليداوموا وليستمروا على التوكل عليه وحده.

وقد نصح الله -عزوجل - قوم هود فأرشدهم إلى أسباب القوة الصحيحة وكانوا عمالقة جبارين: فقال - سبحانه وتعالى - : ﴿يَفَوْمِ لاَ أَسَّكُمُ عَلَيهِ أَجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِى فَطَرَفِي ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَ وَيَنَوْدُ مِن الْمَاكُمُ عَلَيْكُمُ مُدَرًا لَا وَيَزِدُ كُمُ مُورَا لِلْهَ وَلا لَيْ عَلَيْكُمُ مِدْرَا لَا وَيَزِدُ كُمُ مَوْدَ الله وَلا الله عَلَيْكُمُ مِدْرا لَا وَيَزِدُ كُمُ مِن الكفر والإشراك به - سبحانه وتعالى - وارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة على دينه ، والتمسك بالإيمان والتوحيد ، وعند ذاك يرسل عليكم المطر غزيراً . روى على دينه ، والتمسك بالإيمان والتوحيد ، وعند ذاك يرسل عليكم المطر غزيراً . روى أن "عاداً "كان قد حبس عنهم المطر " ثلاث سنوات " حتى كادوا يهلكون ، فأمرهم " هود " - عليه السلام - بالتوبة ، والرجوع إلى الله -عزوجل - والاستغفار ووعدهم على ذلك بنزول الغيث والمطر. وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبباً للرحمة ، ونزول الأمطار ، وبذلك يزيدكم عزةً وفخاراً فوق عزكم وفخاركم .

يقول " مجاهد " — رضي الله عنه — : " إن يزدكم شدة إلى شدتكم. فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش. حتى إنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ . ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه مصرين على الإجرام ، واقتراف الآثام ، وارتكاب المناكر ، واجتراح السيئات ومن عناصر القوة أن يكون المسلم صريح ، يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ معروفة ، لا يصانع على حساب الحق بما ينقص من كرامته ، بل يجعل قوته من قوة العقيدة التي يمثلها ، ويعيش لها ، ولا يحيد عن هذه الصراحة أبداً في تقرير حقيقة ما . وحدث أن كَسَفت الشمس على عهد رسول الله — صلى الله عليه

وسلم - يوم مات إبراهيم ابن النبي فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (١). وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض الأحوال فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواماً وتضر بآخرين. ومن القوة التي يجب أن يتصف بها المسلم الجرأة في الحق، فيجب عليه أن يكون نقاداً للعيوب الفاشية ، جريئاً في الحملة عليها لا يتهيب كثيراً ، ولا يستحي من قريب ، ولا تأخذه في الله لومة لائم ، وقد كره الإسلام أن يضعف الرجل أمام العصاة من الأكابر ، وأن يناديهم بألفاظ التكريم .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قال الرجل للمنافق : يا سيد ، فقد أغضب ربه " (٢) . وقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب الجنة وَخِلاِلهم ، وأصحاب النار وخلالهم فعد فضائل القوة ، والكرامة ، والنبل في الأولين ، وقرن رذائل الهوان والاختلاس ، والعجز والتلاعب بالآخرين قال - صلى الله عليه وسلم - : " أهل الْجنَة ثَلاثة : إمام مُقْسط ، ورَجُل رحيم رقيق الْقلب بكل ذي قُربَى ومُسلم، ورَجُل غني عَفيف مُتَصدق ، وأهل النار خمسة : الصعبعيف الذي لا رب له ، والذين هم فيكم تَبع لا يبغون أهلا ولا مالا، ورجل إذا أصب بع يخادعك عن أهلك ومالك ، ورجل لا ينغون أهلا ولا مالا، ورجل لإ ذهب به ، والشنظير الفحاش وذكر البُخل والك والكذب والمنظير الفحاش والشنطير هي الشتم .

<sup>1 -</sup> رواه البخاري .

<sup>2 -</sup> رواه الحاكم.

<sup>3 -</sup> رواه مسلم .'

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ بربه من هذه المصائب الهدامة فيقول - صلى الله عليه وسلم - : " إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " (١) . وإن الصبر والرجاء هما عدة اليوم والغد ، ويحتمل المرء في طلبهما المصائب الفادحة فلا يذل ، بل يظل محصنا من نواحيه كلها ، عالياً على الأحداث ، والفتن لأنه مؤمن قوى الإيمان ، وقوى العزيمة ، والمؤمن الصادق الإيمان لا يضرع إلا إلى الله . ولا يرجوا أحدا سواه . هذه هي الأخلاق في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة . والتي يجب على المسلم أن يتحلى بها حتى يكون ذا قوة تمكنه من مواجهة أعباء الحياة في كل ميادينها ، فالقوة مطلوبة لأن يتسلح بها المؤمن وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " . (٢)

<sup>1 -</sup> رواه ابوداود .

<sup>2 -</sup> تفسير المراغى جـ ٨ ، ص ٩ .

# الجود والكرم

إن الإسلام دين يقوم على البذل والعطاء والكرم والإنفاق، ويمقت الشُخَ والإمساك والبخل، ولذلك حبب المسلم في السخاء والإحسان. يقول الحق سبحانه وتعالى-: ﴿ الَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِكَ فَكُهُمْ أَجُرُهُمْ عِنكَرَبِّهِمْ وَلا خَوَفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوكَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله البتغاء مرضاته في جميع المبول الله ابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، من ليل ونهار، وفي جميع الأحوال سراً وعلانيةً فلهم ثواب ما أنفقوا ولا خوف عليهم يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا.

ويقول "المراغى" فى تفسيره: "إن الذين ينفقون أموالهم فى جميع الأزمنة وفى سائر الأحوال، ولا يجحدون عن البذل إذ لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك، لهم ثوابهم عند ربهم فى خزائن فضله، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبعة بخلهم بالمال وحبه حين الحاجة إلى بذله فى سبيل الله، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من صالح العمل الذى يرجون به ثواب الله. ذلك أن نفوسهم قد سمت، وبلغت حداً من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع فى قلوبهم، وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم. فلا يستريح لهم بال إلا إذا سدوا ثغرة فتحها عدو وهؤلاء هم المؤمنون حقاً، الذين يبغون فضلاً من ربهم ورضواناً، وإنما قدم اللّيل على النهار، والسر على العلانية للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلانية، وجمع بين السر والعلانية إيماءً إلى أن لكل منهما موضعاً تقتضيه المصلحة قد يفضل فيه سواه، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها.

وقد روى أن الآية نزلت فى " أبى بكر الصديق " رضي الله عنه - إذ أنفق أربعين ألف دينار، عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة بالسر، وعشرة بالعلانية. وأخرج " ابن جبير " بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها نزلت فى " على بن طالب " - كرم الله وجهه - كانت له أربعة دراهم، فأنفق

بالليل درهما ، وبالنهار درهما ، ودرهما في السر ، ودرهما في العلانية . فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " ألا إن ذلك لك " .

ويقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "يا ابن آدم إنك تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، وأبدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى "(١). وقد وجه القرآن الكريم المنفقين إلى أوجه النفقة دون سرف، أو شره أو تبذير وأن الحق لذوى القربى، والمساكين، وأبناء السبيل، فقال – سبحانه وتعبالى - : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسبيل وَلاَ بُنَدِّرً بَبِّذِيرًا وَتعرفنَ عَنْهُمُ البِّغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوَلًا مَيْسُورًا ﴿ وَالْ بَعْعَل يَدُك مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ نَبِسُطُ عَنْهُمُ الْبَعْعَل يَدك مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ نَيسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَعَسُورًا ﴿ وَالْ يَبْسُطُ مَنْ وَلِهُ يَبْسُطُ فَعُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ نَيسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَعَسُورًا ﴿ وَالْ يَبْسُطُ مَنْ يَبْسُطُ وَلَا نَيسَاءُ ويَقَدُرُ إِنَّهُ يَبْسُطُ فَقَعُدُ مَلُومًا تَعَسُورًا ﴿ وَالْ يَسْطُ فَا عَلَى اللهِ وَالْمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّا يَهُ مُكَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴾ [سـورة الإسراء:٢٦:٠٣]. ويضى السياق في الإيصاء بالمحتاجين، وصيانة حقوقهم ووجوههم فأمر المسلم أن يرجيهم الخير، وأن يرد بميسور القول إذا كان لا يملك إيتاءهم ما بيتغون. يقول الشاعر:

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : " وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرَبُوهَا فَقُل لَّهُمَّ قَوْلًامَّيْسُورًا ". ويقول الإمام الشيخ "محمد الغزالي " - رحمه الله تعالى - : " ودعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة مطرد ، وحربه على الكزازة والبخل موصولة متقده (٢) . وفي الحديث : " السَّخيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ عَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٍّ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ " (٣) . ولا النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٍّ أَحَبُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ " (٣) . ولا

رواه مسلم .

<sup>.</sup> 2- خلق المسلم ص ١٠٩ .

<sup>3-</sup> رواه الترمٰذ*ي* .

يوجد نظام يستغنى الناس فيه عن التعاون: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ فَقَدْكَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرَّفَا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا الله وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَالِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ثَ ﴾ [سورة الفرقان: ١٩: ٢٠]. والإسلام بشرائعه المحكمة يسعى لتحقيق الأهداف النبيلة ، ويدعو المسلمين إلى النشأة الكريمة ، وإسداء العون والمساعدة لذوى الحاجات والمعوزين . وقال تعالى : ﴿ إِن يَسَّْكُ كُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَّرَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ اللَّهُ هَا لَأَكُمْ هَا وَكُلَّهَ تُدَّعُونَ لِلَّهِ نَفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَهِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفَسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنسُكُمُ ٱلَّفُقَ رَآءٌ وإن تَتَوَلَّوْا بِسَتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم اللَّهُ السورة محمد:٣٨:٣٧]. ومن معاني الجود والكِرم في القرآن الكريم قوله \_ سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأُولَكُ كُمْ فِتَنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُم وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّإَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦفَأُوْلَيٓإِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١٦:١٥ ﴾ [سورة التغابن: ١٦:١٥]. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : " كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرةً، ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه رُجرتم. وقوله تعالى: { وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلْأَنفُسِكُمْ } أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحَاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم، يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة، وإن لا تفعلوا يكن شرّاً لكم في الدنيا والآخرة. وقوله: { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ء فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ } . أي من سلم من الشَّح أفلح وأنجح . عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَانِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَانِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ».

عَنْ عَبْدِ اللَّه بن عَمْرو، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاليَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلا التَّفَحُشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحُ فَإِنَّ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطَعُوا وَ أَرْحَامَهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟، فَقَالَ: "أَنْ يُراقَ دَمُك، ويُعْقَررَ جَوَادُكَ "، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَة أَفْضَلَ كُرَ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُك، وَهُمَا هِجْرَتَانِ: هِجْرَة للْمَادِي، فَأَمَّا هِجْرَة أَفْضَلَ كُرَ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُك، وَهُمَا هِجْرَتَانِ: هِجْرَة للْمَادِي، فَأَمَّا هِجْرَة الْبَادِي فَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ، وَإِذَا أُمِرَ أَطَاعَ، وَأَمَّا هَجْرَةُ الْبَادِي أَلَا اللَّهُ مَا بَلِيَّةً ، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً".

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالإِيمَانُ فِي جَوْف رَجُلِ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فَي وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فَي فَي الشَّحِ أَن جَوْف رَجُلٍ مُسْلَمٍ ». ويقول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : " ليس الشح أن يمنع الرجل ملله ». وإنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس له " . وفي الحديث : " اَتَقُوا الشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ أَلْ سَفَكُوا دماءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ »..

وعن أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُوهُريْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْراً . قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرُ وَتَأْمُلُ الْغنَي ، وَلاَ لله عليه وسلم - : « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرُ وَتَأْمُلُ الْغني ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا ، وَلِفُلَانِ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لَفُلَانِ » (3) . والبذل الواسع عن إخلاص ورحمة ، يغسل الذنوب ، ويمسح الخطايا . يقول الحق - سيحانه وتعالى - : ﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ سَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لَا اللّهُ اللهُ الله الله الله الله عنه إلى الله عنه عن إخلاص ورحمة ، يغسل الذنوب ، ويمسح الخطايا . يقول الحق سيحانه وتعالى - : ﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ الله الله الله الله عنه الله النفورة التعابن : ١٨] . شكُورٌ حَلِيمُ ﴿ لَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>1 -</sup> رواه مسلم .

<sup>2-</sup> رواه احمد وابوداود .

<sup>3-</sup> رواه مسلم.

<sup>4-</sup> رواه البخاري .

وعن أبى ذر الغفاري – رضي الله عنه – قال: تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته ستين عاماً، فأمطرت الأرض، فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته. فقال: لو نزلت فذكرت الله لازددت خيراً فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم فجاءه سائل فأوما إليه أن يأخذ الرغيفين أو الرغيف، ثم مات. فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف ألرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له)

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم زيادة في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الآخرة ، وأول من يدخل المجنة أهل المعروف " (٢) . قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وردوا نائبة البلاء بالدعاء والتضرع » (٣) . قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيئاً مِنَ الصَّدَقَة حَتَّى يَفُكَ عَنْهَا لَحْيَى سَبْعِينَ شَيْطَاناً ،كلهم عليه وسلم: "مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيئاً مِنَ الصَّدَقَة حَتَّى يَفُكَ عَنْهَا لَحْيَى سَبْعِينَ شَيْطَاناً ،كلهم عنها". وروى عَنْ عَائشِةَ - رضي الله عنها - أنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِ عَنْ صَلى الله عليه وسلم - « مَا بَقِيَ مِنْهَا ». قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتْفُهَا. قَالَ « بَقِيَ كُلُهَا غَيْرَ كَتْفِهَا ». عليه وسلم - « مَا بَقِيَ مِنْهَا ». قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتْفُهَا. قَالَ « بَقِيَ كُلُها غَيْرَ كَتْفِهَا ». يعنى ما أنفق فهو الباقي على وجه الحقيقة ، وما تبقى منها فهو الهالك قال تعالى : يعنى ما أنفق فهو الباقي على وجه الحقيقة ، وما تبقى منها فهو الهالك قال تعالى : يعنى ما أنفق فهو الباقي على وجه الحقيقة ، وما تبقى منها فهو الهالك قال تعالى : يعنى ما أنفق فهو الباقي على وجه الحقيقة ، وما تبقى منها فهو الهالك قال تعالى : وقي مَنْهَا في وقيه النحورة النحل: ٩ ما عِنْدُو النحل: ٩ ما عَنْدُ الله إلله الله الله الله قال عَنْدُ الله إله الله الله الله الله الله المنافق المؤلّ المؤلّ

ويروى لنا الرسول عن ربه هذا الحديث : " يا ابن آدم ، أودع من كنزك عندي لا حرق ، ولا غرق ، ولا سرق أوفِيكهُ أحوج ما تكون إليه " (3) . وقد يظن

<sup>1-</sup> رواه ابوحبان .

<sup>2 -</sup> رُواه الطبراني .

<sup>3 -</sup> رواه ابوداود .

<sup>4 -</sup> رواه البيهقي .

البعض أن السخاء ينقص الثروة ، ويدنى من الفقر ، وتلك وساوس الشيطان الذى يقعد للمسلمين كل مرصد ليصدهم عن فعل الخير ، ويأمرهم بالشر ، والحق أن الجود والكرم طريق السعة ، وجلب الخيرات ، ودفع المضار .

وفى الحديث: " تَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ وَأُحدَّنُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ ». قَالَ « مَا نَقَصَ مَالُ عَبْد مِنْ صَدَقَة وَلاَ ظُلُمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ عِزَاً وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوكَلَمَةً نَحْوَهَا وَأُحدَّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ. قَالَ « إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَة نَفَر عَبْد رزقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْما فَهُويَتَقِى فِيه ربَّهُ ويَصلُ فِيه رَحمهُ ويَعْلَمُ اللَّهِ فيه حَقّا فَهَذَا بِأَفْضَلَ الْمَنَازِلِ وَعَبْد رزقَهُ اللَّهُ عَلْماً وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً فَهُوصَادِقُ النَّيَّة يَقُولُ لَو أَنَّ لِى مَالاً لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فَلْانِ فَهُوبِنيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْد رزقَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعَبْد رزقَقَهُ اللَّهُ عَلْما فيه رحمهُ ولا يَعْلَمُ اللَّه فيه عِلْما فَهُويَخْبِطُ فِي مَالاً وَعَبْد رَزقَهُ اللَّهُ مَالاً ورَبَّهُ ولا يَصلُ فيه رحمهُ ولا يَعْلَمُ الله فيه عَمْا فَهُويَخْبِطُ فِي مَاله بِغَيْر عِلْم لاَ يَتَقَى فِيه ربَّهُ ولا يَصلُ فيه رحمهُ ولا يَعْلَمُ الله فيه حقّا فَهُويَخْبِطُ فِي مَاله بِغَيْر عِلْم لاَ يَرَرُوقُهُ اللَّهُ مَالاً ولا يَعْمَلُ فَلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوزُرُهُمُا سَوَاءٌ ولاَ عِلْما فَهُويَقُولُ لَو أَنَّ لِى مَالاً لَعَمْلَتُ مَالاً وَعَبْد رَفُوسِ المَالم أَن الصدقة والجود والكرم فيه بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوزُرُهُمُا سَوَاءٌ " (١) . فض المسلم أن الصدقة والجود والكرم ينقص المال فتلك وساوس الشيطان التي يلقها في نفوس القاترين الأدنياء .

<sup>1-</sup> رواه الترمذ*ى* .

وعن "مجاهد" - رضي الله عنه - : "إذا كان لأحدكم شيء فليقتصد ويتأول هذه الآية { وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ هُر } فإن الرزق مقسوم ولعل ما قسم له قليل وهوينفق نفقة الموسع عليه : أي ما كان من خلف فهو منه تعالى وربما أنفق الإنسان ماله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت ، ومثلها { وَمَا مِن دَابّةٍ فِي الله وَرَبِي الله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت ، ومثلها { وَمَا مِن دَابّةٍ فِي الله وَرَبِي الله وربما لم يرزقها حتى تموت ، والآية تحت على الإنفاق وأن البسط والقدر إذا كانا من عنده عزوجل - فلا ينبغي لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالانفاق ولا لمن قدر عليه زيادتها ، وقوله تعالى : { وَهُو حَلَي الله وَلِي الله وسلم - : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول ، أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً " ( )

وفى الحديث : " قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : "يَا أُمَّةَ مُحَمَّد، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِه، ويَصِرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسَي بِيَدِهِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْه يَوْمَ الْقَيَامَةِ" (٢) . وقَالَ - صلى الله عليه وسلم - « الصَّدَقَةُ عَلَى الله عليه وسلم - « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمسكينِ صَدَقَةٌ وَهِي عَلَى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » (٣) .

هذا هوالجود والكرم فى القرآن الكريم وهو خلق المسلم الذى يجب أن يتخلق به فى كل زمان ومكان. والإسلام بهذا الإرشاد الدقيق يريد أن يرغب المسلم فى الإنفاق فى سبيل الله ليسعد المسلم بذلك فى الدنيا بحب الناس له،وقريهم منه، وفى الآخرة بالثواب الجزيل، والفوز بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت لأمثاله من المنفقين الذين يضحون بأموالهم كرماً بغية نيل الجزاء الحسن لدى ربهم والتمتع بما أعده لهم من أجر فى دار النعيم، دار الإقامة الخالدة.

<sup>1-</sup> رواه مسلم .

<sup>2-</sup> رواه الطبراني .

<sup>3-</sup> رواه الترمذي .

<sup>4-</sup> تفسیر ابن کثیر جـ ٤ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، ص ٣٧٧.

#### الإخاء

ليست هناك دواع تجعل الناس يعيشون أشتاتاً متفرقين بل إنه من الواجب أن يكونوا معتصمين بحبل الله ، متحدين غير متفرقين يكفل بعضهم بعضاً ، ويحب بعضهم بعضاً ، ويتعاونون على الخير ونبذ الشر ،الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم ويؤكد القرآن الكريم هذا الخلق فيقول - جلا وعلا - : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكِّرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [سورة الحُجُرات:١٣]. والمعنى: يقول - سبحانه وتعالى - مخبراً للناس أنه خَلَقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهو" آدم وحواء " وجعلهم شعوبا وهي لقطةً أعم وأشمل من " القبائل" وبعد القبائل ، الفصائل ، والعشائر والأفخاذ والبطون ، وغير ذلك وقيل : إن المراد بالشعوب بطون العجم، والمراد بالقبائل " بطون العرب " كما أن " الأسباط " بطون " بني إسرائيل " فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى " آدم وحواء " – عليهمـا الـسلام – سـواء ، وإنمـا يتفاضلون بـالأمور الدينيـة وهـي طاعـة الله – سبحانه وتعالى - . ومتابعة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - ولهذا قال تعالى بعد النهى عن الغيبة واحتقار الناس بعضهم بعضا منبها على تساويهم في البشرية: " يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خِلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوآ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ". يعنى: ليحصل التعارف بينهم كُلّ يرجع إلى قبيلته، ويقول " مجاهد " —رضى الله عنه – في قوله تعالى :" {لِتَعَارَفُواً }، كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذا، أي: من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري: كانت " جمُّير" ينتسبون إلى مُحَاليفها ، وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها.

وعن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال، منسأة في الأثر " . ثم يقول الحق - سبحانه وتعالى - : { إِنَّ أَكُرُمُكُرُ عِندَ الله المنساب وَلَعْمَلُ عَند الله بالتقوى والعمل الصالح لا بالأنساب والمناصب والرتب وكثرة الأصول والعمارات والسيارات . وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال — صلى الله عليه وسلم — : "الاتكال على النسب دون العمل منقصة، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ". وقال — صلى الله عليه وسلم — : " من أطاعني رحمته ورحمتي تلحق السابع من ولده ، ومن عصاني لعنته ولعنتي تلحق السابع من ولده . وقال — عليه الصلاة والسلام — : " من أطاعني أدخلته الجنة ولو كان عبداً حبشياً . ومن عصاني أدخلته النار ولو كان شريفا قرشيا " . وقد تعارك عبداً حبشياً . ومن عصاني أدخلته النار ولو كان شريفا قرشيا " . وقد تعارك سليمان الفارسي — رضي الله عنه — مع سيدنا " على بن أبى طالب " — رضي الله عنه — ملى الله عليه وسلم — فقال النبي — صلى الله عليه وسلم — لسيدنا سليمان الفارسي : " أما أنت يا سليمان فقريب قربة ، وأما أنت يا علي فقريب قرابة . والقرابة " دم ولحم " والقربة " جسد وروح " وبذلك نرى رسول الله — عليه الصلاة والسلام — يقرب سيدنا سليمان ويقدمه على سيدنا علي بن أبى طالب — رضي الله عنهما أجمعين — وقال — عليه الصلاة والسلام — : " سليمان من آل البيت " . وصدق الشاعر حين قال :

لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس أكرم ؟ قال: " أكرمهم عند الله أتقاهم ".

قالوا: ليس عن هذا نسألك.

قال: " فأكرم الناس يوسف نبي الله ، ابن نبى الله ، ابن خليل الله".

قالوا: ليس عن هذا نسألك.

قال: " فعن معادن العرب تسألوني؟ "

قالوا: نعم.

قال: "فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقِهُوا" (١)

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " .  $(\Upsilon)$  وعن أبى ذر رضي الله عنه – قال : إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال له : " انظر إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله "  $(\Upsilon)$  . وقال – صلى الله عليه وسلم – : " المسلمون إخوة لا فضل على أحد إلا بالتقوى " . وقال – صلى الله عليه وسلم – : " كلكم من آدم وآدم من تراب ، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان " .

فالتعارف هوأساس العلائق بين الناس أجمعين ، وكل رابطة توكدها هذا التعارف فهي رابطة يجب دعمها ، وهذه الإخوة هي روح الإيمان الحي ، ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها الإسلام لإخوانه كأفنان منبثقة من دوحة واحدة . يؤكد هذا المعنى قوله – صلى الله عليه وسلم – : " مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى " . (3)

وقال – صلى الله عليه وسلم - : " الْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلَمِ ، لاَ يَظْلَمُهُ وَلاَ يُسْلَمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ ـ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ( 0 ) . فمن علائم كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ( 0 ) .

<sup>1 -</sup> رواه البخاري .

<sup>2 -</sup> رواه ابن ماجة

<sup>3 -</sup> رواه أحمد .

<sup>4 -</sup> رواه البخاري .

<sup>5-</sup> رواه البخاري ومسلم .

الأخوة الكريمة أن تحب النفع لأخيك وأن تهش ترفع إليه مثلما تبتهج بالغائب حين يصل إليك. وقال – صلى الله عليه وسلم – : "المؤمن للمؤمن كالبنيان ترفع المرصوص يشد بعضه بعضا " (١). ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة ، وليست نعمة التجانس الروحي فحسب ، بل نعمة التعاون المادي كذلك .وقد قيل : "المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه". ويؤكد المعاني التي أومأنا إليها آنفا قوله تعالى: يَتأيُّها اللّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقَانِهِ وَلا مَّوثُنَّ إِلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الله وَاعتَصِمُوا يَعبُلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّوا وَأَد كُرُوا نِعْمَت اللّهِ عَلَيكُمْ إِذْ كُنتُم آعَداءً فَاللّه بَينَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْونًا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِن النّارِ فَأَنقذَكُم مِنها كذلك يُبيّنُ اللّه فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْونًا وَكُنتُم عَلَى شَفاحُفْرةٍ مِن النّارِ فَأَنقذَكُم مِنها كذلك يُبيّنُ اللّه لكم عَلَى الله عَلَى مَن النّا وَقَانَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلُكُمْ أَمَّة يُدَونَ إِلَى النّه عَمران : المَا الله عَمران : " وأذكروا إنعامه عليكم يا معشر العرب حين كنتم أعداء الداء فألف بين قلوبكم بالإسلام ، وجمعكم على الإيمان . قلوبكم بالإسلام ، وجمعكم على الإيمان .

ويقول المراغى فى تفسيره: " وأذكروا أيها المؤمنون النعمة التى أنعم الله بها عليكم حين كنتم أعداءً يقتل بعضكم بعضا، ويأكل قويكم ضعيفكم، فجاء الإسلام فألف بينكم، وجمع جمعكم، وجعلكم إخوانا، حتى قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم، وكان بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهوفى خصاصة وحاجة إليه، وأطفأ الحروب التى تطاولت بين " الأوس " و " الخزرج " عشرين سنة ومائة. وأنقذهم مما هو أدهى وأمر وهو عذاب الآخرة ويقول " القرطبي " : " وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع : فإن ذلك ليس اختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب السخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع ومازالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " اختلاف أمتي رحمة " وإنما منع الله اختلافاً هو سبب الفساد. وإن أخو الدين

<sup>1 -</sup> رواه البخاري .

تعرض التناصر بين المسلمين ،وليس المراد تناصر العصبيات المقيتة ، بل هو تناصر المسلمين الصالحين . قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " « انْصُر ْ أَخاكَ ظَالمِاً أُومَظْلُوماً » .

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنصُرُهُ . قَالَ « تحْجُزُهُ أَو تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » . أَو قال – صلى الله عليه وسلم – : " من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام " (٢) .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى – : ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَاتُوا فَاصَّالِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَعْتَ إِحْدَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَقَالُوا ٱلِّي تَبْغِى حَقَى تَهْمَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ فَإِن فَآءَتُ قَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلْعَدَلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ آ إِنَا ٱللّهُ وَمِنُونَ اللّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [سسورة الحُجُسرات:٩٠٠]. إِخُوةٌ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ آخَوَيكُمُ وَاتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَكُمُ وَرُحَمُونَ ﴾ [سسورة الحُجُسرات:٩٠٠]. والمعنى: ليس المؤمنون إلا إخوة ، تجمعهم رابطة الإيمان ، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء ، ولا تباغض ، ولا تقاتل . ويقول المفسرون : " إنما للحصر فكأنه يقول : لا أخوة إلا بين المؤمنين ولا أخوة بين مؤمن وكافر ، وفي الآية إشارة إلى أن إخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب بحيث لا تعتبر إخوة النسب إذا خلت عن إخوة الإسلام إلا ترى انه إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين لا لأخيه الكافر وكذا إذا مات أخ الكافر وذلك لان الجامع الفاسد لا يفيد الأخوة وأن المعتبر الأصلى الشرعي ألا يرى أن ولدى الزني من رجل واحد لا يتوارثان . وهذا المعنى يستفاد من الآية أيضاً لأن إنما للحصر فكأنه قيل لا أخوة إلا بين المؤمنين المؤمن والكافر . وكسب المرتد حال إسلامه لوارثه المسلم لاستناده إلى ما قبل الردة فيكون توريث المسلم من المسلم وأما كسبه حال ردته فهو فئ يوضع ما قبل الردة فيكون توريث المسلم من المسلم وأما كسبه حال ردته فهو فئ يوضع في بيت المال لأنه وجد بعد الردة فلا يتصور إسناده إلى ما قبلها . " فأصلحوا بين

<sup>1-</sup> رواه البخاري .

<sup>2-</sup> رواه الاصبهاني .

إخوانكم " المؤمنون ، ولا تتركوا الفرقة تدب ، والبغضاء تعمل عملها ، وأتقوا الله تعالى بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه لتنالكم رحمته ، وتسعدوا بجنته ومرضاته.

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُ و ٱلدّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتُمِّمَا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَٰ أَنفُسِمِ مَ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَٰ وَالْكِينَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ عَلَى أَنفُسِمِ مَ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَٰ وَالْكِينَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحشر: ٩]. والمعنى : " الذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثير من المهاجرين وهم الأنصار - رضي الله عنهم - . ويقول القرطبي : " أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين ، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه ، والتبوء هو" التمكن " و " الاستقرار " وليس المراد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين ، بل أراد أنهم قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم وهم يحبون إخوانهم المهاجرين ، ويواسونهم بأموالهم .

يقول "الخازن ": "وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم، ومع هذا البذل والعطاء والتضحية بالأموال وغيرها لإكرام إخوانهم المهاجرين . { وَلاَ يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً } أي لا يجد الأنصار حزازةً وغيظاً وحسداً من إخوانهم المهاجرين { مِّمَّا أُوتُوا } أي أعطي المهاجرين من الفيء والغنيمة دونهم وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة . { وَيُو تُرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ } أي يفضلون ويؤثر الأنصار المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم { وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } أي فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به ، فإيثارهُم ليس عن غنى عن المال ، ولكنه عن حاجة وفقر ، وذلك غاية الإيثار ومن حماه الله وسلم من "البخل" والشح فقد نجا وأفلح ونجح وفاز في الدنيا والآخرة .

والشح هو" البخل الشديد " مع الجشع والطمع " وهو غريزةً فى النفس ولذلك أضيف إليها . يقول سيدنا عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – : " ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، وإنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس له " . وفى

الحديث: " " اَنَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُ مْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دماء هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ". ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل السلم أن يروع مسلما ". (١)

وروى عن الرسول — صلى الله عليه وسلم - : " من نظر إلى مسلم نظرة إلى مسلم نظرة إلى مسلم نظرة يُخِيفَهُ فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة " (٢) .

ومن معاني الأخوة في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ يَمَّا يُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَهُ عَمَى الْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن فِّسَاءً عَسَى الْ يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِن فِسَاءً عَسَى الْرَيْحُونُ الْمَعْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمَّ يَتُكُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ الله الله الله ورسوله ، لا يهزأ جماعة ، ولا يسخر يا من اتصفتم بالإيمان وصدقتم بكتاب الله ورسوله ، لا يهزأ جماعة ، ولا يسخر أحد من أحد ، فقد يكون المسخور منه خيراً عند الله من الساخر ، ورب أشعث أغير ذو طمرين لو أقسم على الله لأبرّهُ . ولا يسخر نساء من نساء عسى أن تكون المحتقر منها خيراً عند الله وأفضل من الساخرة . ويقول النبي — صلى الله عليه المحتقر منها خيراً عند الله وأفضل من الساخرة . ويقول النبي — صلى الله عليه وسلم — : " خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم " (٣) وسئل النبي — صلى الله عليه وسلم — : ما العصبية ؟ . قال — عليه الصلاة والسلام — أن تعين قومك على الظلم " (٤) . إن الأخوة في الإسلام تعنى الإخلاص له ، والسير على منهاجه وسبيله والعمل بأحكامه ، وتغليب روحه على الصلات الخاصة والعامة ، واستفتاءه فيما يعرض من مشكلات ، وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات . تلك فيما يعرض من مشكلات ، وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات . تلك هي الأخوة في الإسلام وتلك أخلاق القرآن الكريم ، وسنة نبينا خير الأنام (٥) .

<sup>1-</sup> رواه ابوداود.

<sup>2-</sup> رواه الطبراني .

<sup>3-</sup> رواه ابوداود .

<sup>4-</sup> رواه ابوداود.

<sup>5-</sup> تفسير القرطبي جـ ٢ ، ص ١٤٠ وما بعدها .

## اختيار الأصدقاء

إن للصداقة الخاصة أثر عميق في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج مهمة يصيب الجماعة كلها من تقدم وتأخر، ومن قلق واطمئنان. وقد عنى الإسلام بهذه الصلات التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك، ويتأثرون بك ويقتربون من حياتك اقتراباً خطيراً لأمد طويل. إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها، وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها: وهذه المعاني تتجلى واضحة في قول الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَينِ بِعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إلا مَن كَانت مَعْنَا وَهَا الله ويأينِينَا وَكَانُولُ مُسلِمِينَ الله إلى الورة الزُّحرُف:٢٩:١٧]. والمعنى: إن الأصدقاء والأحباب بوم القيامة بصبحون أعداءً إلا من كانت صداقته ومحبته لله.

يقول "ابن كثير" – رحمه الله تعالى -: " كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله، عز وجل، فإنه دائم بدوامه. وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. تشريفا وتطييباً لقل وبهم فيقول: " يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلَا آنَتُم عَنَرُونَ ". في هذا اليوم العصيب، ولا انتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا، فيقول ابن كثير في معنى هذه الآية: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله، - عز وجل فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم، عليه السلام، لقوم في وقال إنها أَتَّنَدُ ثَمُ مِن دُونِ اللهِ أَوْتُننَا مُّودَّة بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّننَا لَهُ وَمَا لَا يَعْضُ مَعْضًا وَمَا لَا يَكُمُ مِن نَعْصِرينَ وَيَلْعَنُ بَعْضُ حَمْم بَعْضًا وَمَا لَا يَكُمُ أَلْنَادُ وَمَا لَكُ مُ مِن نَعْصِرينَ وَيَلْعَنُ بَعْضُ حَمْم العنكبوت: ٢٥].

وعن عَلِىّ – كرم الله وجهه – قال : خليلان مؤمنان ، وخليلان كافران ، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله، فقال: اللهم، إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك ، اللهم فلا تضله بعدي حتى تُرِيه مثل ما أريتني ، وترضى عنه كما رضيت عنى .

فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً .

قال: ثم يموت الآخر، فتجتمع أرواحهما ،

فيقال: ليثن أحدكما على صاحبه،

فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ، ونعم الصاحب، ونعم الخليل.

وإذا مات أحد الكافرين، وبشر بالنار ذكر خليله.

فيقول: اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشروينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كما سخطت على.

قال: فيموت الكافر الآخر، فيجمع بين أرواحهما .

فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه.

فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ، وبئس الصاحب، وبئس الخليل. وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: صارت كل خلة عداوة بوم القيامة إلا المتقن.

وعن أبي هريرة، - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو أن رجلين تحابا في الله ، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ، لجمع الله بينهما يوم القيامة ، يقول: هذا الذي أحببته في ". وقوله: { يَعِبَادِ لَاخُونُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزُونَ } شم بشرهم . فقال: { ٱلّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايِنِنَا وَكَانُوا مُسلِمِينَ } أي: آمنت قلوبهم وبواطنهم ، وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . فييأس الناس منها غير المؤمنن .

قال المعتمر بن سليمان، عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحدٌ منهم إلا فزع، فينادي مناد: { يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّزُونَ } فيرجوها الناس كلهم.

فيجب على المسلم أن يختار صديقة الذي يهديه إلى الخير ويبعده عن الشر، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر فتخير الأصحاب من أعان على طاعة وليس معنى هذا أن يبتعد المسلم عن الناس ولكن المعنى أن يتخير الأصدقاء. قال رسول الله حلى الله عليه وسلم - : "إنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ مُخَالِطاً النَّاسَ ويَصْبِرُ علَى أَذَاهُمْ "(١) خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصُبِرُ علَى أَذَاهُمْ "(١). وقال رسول الله حلى الله عليه وسلم - : "إنَّ اللَّه يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي الْيَوْمَ أَظلُّهُمْ في ظلِّي يَوْمَ لاَ ظلِّي اللهِ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : في ظلِّي يوْمَ لاَ ظلِّي الله عليه وسلم - : "إنَّ منْ عبَادِ الله لأَنَاساً مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَعْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقَيَامَة بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّه تَعَالَى ».

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ .

قَالَ : « هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالِ يَتَعَاطَوْنَهَا فواللَّهِ إِنَّ وَجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ اللَّهِ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» (٣) . وقَررًأ هَدْهِ الآيَةَ ﴿ أَلاّ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ النَّاسُ» . وقررأ هَده الآيَة ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ ءَ ٱللّهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وسلم - : "مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَعَالَبُهُ مَا اللّهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللّهِ أَشَدَّهُمَا حُبًا لِصَاحِبِهِ". (٤)

إن أثر الصديق في صديقه عميق ، ومن ثم كان لزاما على المسلم أن يتخير الأصدقاء ، وينتقى الإخوان ، وأن يتلو حقائقهم حتى يطمئن إلى معادنها ، ويقف

<sup>1 -</sup> رواه الترمذي .

<sup>2-</sup> رواه البخاري ومسلم .

<sup>3-</sup> رواه ابوداود .

<sup>4-</sup> رواه الطبراني .

على أصالتها . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَرْءُ عَلَى أصالتها . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ (١) . عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مِنْ يُخَاللْ " (١) .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْرِ يَكُولُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ الْكَالَّةِ يَكَيْرُ أَتَّخِذُ فُلَانَّا خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نفسه لما السورة الفرقان:٢٩:٢٧] . والمعنى : واذكريوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه لما فرط في جنب الله وعض اليدين كناية عن الندم والحسرة . والمراد بالظالم هنا : "عقبة بن معيط " وهي تعم كل ظالم في كل عصر وزمان ومكان .

يقول "ابن كثير" - رحمه الله تعالى - : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين، الذي لا مرْية فيه، وسلك طريقاً أُخرى غير سبيل الرسول، فإذا كان يوم القيامة ندمَ حيثُ لا ينفعه الندَمُ، وعض على يديه حسرةً وأسفاً. وسواءً كان سبب نزولها في "عقبة بن أبي مُعيط "أوغيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَنكَيتَنَا أَطَعنا اللّه وَأَطَعنا الرّسُولا " وَقَالُوا رَبّنا إِنّا إِنّا اللّه وَأَلْعَنا سَادَتنا وَكُبراء نَا فَأَصَلُونا السّبِيلا " رَبّناء اتِم مُ ضِعَفَيْنِ مِن الْعَنابِ وَأَلْعَنْهُمْ لَعَنا كَبيرا الله [سورة الأحزاب: ٢٨: ٦٨]

فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ، ويَعَض على يديه قائلاً : { يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَنَّا خَلِيلاً } يعني : مَن صرفه عن الهدى ، وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة ، وسواءً في ذلك " أمية بن خلف، أو أخوه أُبَيّ بن خلف " ، أوغيرهما. { لَّقَدْ أَضَلَّنِ عَنِ ٱلذِّكِرِ } .وهو القرآن { بَعْدَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ إِذْ جَاء فِي } أي: بعد بلوغه إلَيّ ، قال الله تعالى : { وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولاً } أي: يخذله عن الحق، ويصرفه عنه، ويستعمله في الباطل، ويدعوه إليه.

<sup>1-</sup> رواه ابوداود .

ثم يقول الظالم: يا ليتنى أتبعت الرسول فاتخذت معه الطريق إلى الهدى ينجيني من العذاب، ويا هلاكي وحسرتى، يا ليتنى لم أصاحب فلاناً وأجعله صديقاً لي. ولفظ فلان كناية عن الشخص الذى أضله وهو" أُبَيّ بن خلف". ويقول " القرطبي ": وكنى عنه، ولم يصرح باسمه ليتبادل جميع من فعل مثله. حيث انه أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنت، ثم يقول – سبحانه وتعالى – "وكان الشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ". يعنى: يضله ويغويه، ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره.

لذا أوجب الإسلام على المسلم أن يتخير الصديق ، والجليس الصالح . فقال وصلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمُسْكُ وَنَافِحُ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمُسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مَنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً وَوَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً " (١) .

ومما يؤكد هذه المعاني السامية قول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّهُمْ لَكُن يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ اللّهِ شَيّئاً وَإِنَّ الظّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَا أَبْعَضٍ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُنْقِينَ لَانَ يَعْمَلُهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَعْدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ثُوفِنُونَ اللّهَ عَلِيهَ اللّهُ عَلَيهُ مَ كَاللّهُ عَلَيهُ مَ كَاللّهُ عَلَيهُ مَ كَاللّهُ عَلَيهُ مَ كَاللّهُ عَلَيهُ وسلم - يجعلون من التواصي بالحق ومما أثم من ود ، ويقربهم من غفران الله والتعاون على الخير سياجاً يحفظ ما بينهم من ود ، ويقربهم من غفران الله ورضوانه . وعن أبي قلابة قال : التقى رجلان في السوق، فقال أحدهما لصاحبه : يا أخي تعال ندعو الله ونستغفره في غفلة الناس لعله يغفر لنا . ففعلا فقضى لأحدهما أنه مات قبل صاحبه فأتاه في المنام فقال : يا أخي أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق " (٢) .

<sup>1 -</sup> رواه مسلم .

<sup>2 -</sup> رواه ابن ابي الدنيا .

ومن سنن الإسلام في الصداقة التزاور يجب أن يكون خالياً من كل غرض، وأن يكون خالياً من كل غرض، وأن يكون خالصاً لوجهه – سبحانه وتعالى – . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُريدُ قَالَ أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَة. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مَنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّه – عَزَّ وَجَلَّ – . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أُحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » (١). إنها خطى تخطى بأعظم الثواب لأنها خالصة لوجهه.

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ تَٱللّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهِ إِذْ نُسُوِّيكُمُ مِرِبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ إِن أَلَمُ عَرِمُونَ ﴿ اللّهُ عَلَمُ مِن اللّهُ عَلَمُ مَا أَضَلّنَا إِلّا ٱلْمُعْرِمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيه وسلم - : " لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي " (٢) فمن ذلك ما قاله يرثى به غالب بن السعدي:

هوالدهر لا يشوي وهن المصائب فيا غاباً لا غالب لرزية وقالت: أخي، قالوا: أخ من قرابة؟ نسيبي في رأي وعزم ومنصب كأن لم يقل يوماً: كأن، فتنتني ولم يصدع النادي بلفظة فيصل

وأكثر آمال الرجال كواذب بل الموت لا شك الذي هو غالب فقلت لهم: إن الشكول أقارب وإن باعدتنا في الأصول المناسب إلى قوله الأسماع وهي رواغب سنانية في صفيحتها التجارب

<sup>1 -</sup> رواه مسلم.

<sup>2 -</sup> ر و اه ابو داود .

<sup>3-</sup> صفوة التفاسير جـ ٣ ، ص ١٦٤ .

## القصد والعفاف

يقول الإمام " الغزالي " ولا أعنى به صاحب الإحياء ، وإنما أعنى به إمام العصر الحديث ، ألا وهو الشيخ الجليل ، والمفكر الاسلامي الكبير ، والمرحوم الشيخ " محمد الغزالي " ، والذي يرقد جثمانه في يقيع الغرقد بالمدينة المنورة – رحمه الله - وصلى الله على ساكنها سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - : " قد تضمن الإسلام طائفةً من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة ، قصد بها إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية ، ووضعها على أساس كريم . هي آداب تتعلق بمطعم الإنسان ، وملبسه ، ومسكنه ، وسائر آماله التي يسعى إليها في هذه الحياة ، لا يجنح بها إلى الرهبانية المغرقة ، ولا إلى المادية الجشعة ، فهي تقوم على التوسط والاعتدال ، ومن ثم ، فتنفيذها سهل قربب " . فحياة المؤمن المُصَدّق بالدار الآخرة ليست كحياة الكافر الذي يعد عمره فوق ظهر الأرض هو دنياه وآخرته ، ولذلك يقول الله في هؤلاء : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْري مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَزُ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّم ﴿ اللَّهُ [سورة محمد: ١٢]. والمعنى: إن الله ذا الجلال والكمال يدخل يوم القيامة من آمنوا وصدقوا رسوله وعملوا صالح الأعمال بساتين تجري من تحت قصورها الأنهار كرامة لهم على إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ، والذين قصدوا توحيد الله وكذبوا رسوله - صلى الله عليه وسلم - يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ، ورياشها ، وزينتها الفانية ، ويأكلون فيها غير مفكرين في عواقبهم ومنتهى أمورهم ، ولا معتبرين بما نصب الله لخلقه في الآفاق والأنفس من الحجج المؤدية إلى معرفة توحيده وصدق رسوله ، فمثلهم مثل البهائم تأكل في معالفها ومسارحها ، وهي غافلةً عما هي بصدده من النحر والذبح ، فكذلك هؤلاء بأكلون ويتلذذون وهم ساهون لاهون عن عذاب السعير، ونارجهنم مسكن ومأوى لهم يصيرون إليها بعد عذاب مماتهم ، فالمؤمنون عرفوا أن نعيم الدنيا ظل زائل فتركوا الشهوات ، وتفرغوا للصالحات ، فكانت عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم ، وإنّ الكافرين غفلوا عن ذلك فرتعوا في الدنيا كالبهائم حتى ساقهم الخذلان ، إلى مقرهم من درك النيران ، أما المؤمن فهو يقسم آماله على معاشه وميعاده ، وقد عَلَمَنا القرآن الكريم أن التطلع إلى النعمة والسعادة في كلتا الحالتين هو من أكبر الذكر لله .

يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُورُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَدَ ذِكْرَا فَهِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آ ءَانِكَا فِي ٱلدُّنْيَكَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أَوُلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْ دُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَيَّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [سورة البقرة:٢٠٣:٢٠]. والمعنى: إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بالدعاء والتضرع، والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، واذكروه كما هداكم ذكراً حسناً ، واشكروه على نعمة الهداية والإيمان ، فقد كنتم قبل هدايته لكم في عداد الضالين ، الجاهلين بالإيمان ، وشرائع الدين ، ثم انزلوا من عرفة حيث ينزل الناس لا من المزدلفة ، والخطاب لقريش حيث كانوا يترفعون على الناس أن يقفوا معهم ، وكانوا يقولون: " نحن أهل الله ، وسكان حرمه فلا نخرج منه " ، فيقفون في المزدلفة ، لأنها من الحرم ، ثم يفيضون منها ، وكانوا يسمون " الحمس " . فأمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عرفة ثم يقف بها. ثم يفيض منها.

يقول المفسرون: "وكانوا إذا فرغوا من حجهم وقَفُوا بِمنى ، بين "المسجد" و"الجبل "، فيذكرون مفاخر آبائهم ، ومحاسن أيامهم ، فأُمِرُوا أن يُبدلوا ذلك بذكر الله ، وذكر إحسانه إليهم ، وشكر ما أسداه إليهم من مفاخر الدنيا والآخرة ، إن آمنوا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم . الإشارة : إذا وقَفَت القلوبُ على جَبل عرفة (المعارف) ، وتمكنت من شهود جمال معاني تلك الزخارف ، حتى صارت تلك المعاني هي روحَها وسرَّها ، وإليها مآلها ومسيرُها ، أُمرت بالنزول إلى أرض العبودية ، والقيام بوظائف الربوبية ، شكراً لما هداها إليه من معالم التحقيق ، وما أبان لها من منار الطريق ، وإن كانت من قبله لمن الضالين عن الوصول إلى رب العالمين .

ومن الناس من تكون الدنيا همه ، فيقول: "اللهم اجعل عطائي ومنحتي في الدنيا خاصة "، وما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ، ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة ، وهوا لمؤمن العاقل ، وقد جمعت هذه الدعوة كل خير ، وصدقت كل شر ، فالحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية ، والدار الرحبة ، والزوجة الحسنة ، والرزق الواسع إلى غير ما هنالك ، والحسنة في الآخرة تنتظم الأمن من الفزع الأكبر، تيسير الحساب ، ودخول الجنة ، والنظر إلى وجه الله الكريم . وما إلى ذلك من ألوان النعيم التي لم تسمع بها أذُن ، ولا تخطر على قلب بشر ، ولم ترها أعين . وهؤلاء الذين طلبوا سعادة الدارين لهم حظ وافر مما عملوا من الخيرات ، والله سريع الحساب ، يحاسب الخلائق بقدر لمحة البصر .

وقد جاء فى النصح "لقارون " ما يؤكد العمل للحياتين معاً ، فإن الدنيا وسيلة ومعبر للآخرة ، وصحة الوسيلة ضمان لنجاح القصد ، كما أن انتظام المقدمات مؤد إلى تحصيل النتيجة المطلوبة . ومن ثم تَضَمَن إرشاد الله "لقارون " هذه المعاني كلها ، قال تعالى : ﴿ وَٱبْتَغ فِيمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارُ الْأَخِرَةَ وَلا تَسَاكَ مَن نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن كَما أَحْسَن اللهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْغ الْفَسَاد فِي تَسَن نَصِيبَكَ مِن الدُّنيَا وَأَحْسِن كَما أَحْسَن اللهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْغ الْفَسَاد فِي

ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْكُ إسورة القصص:٧٧]. والمعنى: واستعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل، والخير الوفير، والنعمة الطائلة في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة، وفي الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُل وَهُويَعِظُهُ: اغْتَمْ خَمْ ساً قَبْلَ خَمْ شَعْ بَعْ مَا لَكُ وَعُلَى الله عليه وسلم لِرَجُل وَهُويَعِظُهُ: وَقَرَاغَ فَيْل مَوْتِكَ قَبل مَوْتِك مَوْتِك قَبل مَوْتِك قَبل مَوْتِك الله عليه وسلم لربيم على بني الإنسان أن المسلم شُغْلك ، وحَيَاتَك قَبل مَوْتِك " (١) . ثم يؤكد القرآن الكريم على بني الإنسان أن المسلم لا ينسى حظه من الدنيا ومن لذاتها، وذلك في مآكلها ومشاريها وملابسها، فإن لربك عليك حقاً، ولذهلك عليك حقاً .

وروى عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: "أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ". وعن الحسن أنه قال: "قدم الفضل، وأمسك ما يبلغ ". وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك فيما أسبغ عليك من نعمه وفضله، فأيمن خلق الله بمالك وجاهك وحسن لقائهم، والثناء عليك من غيبتهم، ولا تصرف همتك بما أنت فيه من نعم أنعمها الله عليك إلى الفساد في الأرض، والإساءة إلى خلق الله، حيث إن الله – سبحانه وتعالى – لا يكرم المفسدين في الأرض، بل يهينهم ويبعدهم من حظيرة قربه، ونيل رحمته ومودته.

ولكن " قارون " مع كل هذه المواعظ أبى وزاد فى الجحود والعناد وكفران النعمة فقال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَتَ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِندِى أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَأَكُثَرُ مُعَا وَلاَ يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون ﴾ مِن المقارة القصص: ٧٨]. فالإسلام يوصى المسلم ألا يكون عبداً لشهواته ، وأسيراً لنزواته ، يعيش فى الدنيا ليأكل ، فذا ما حرم ذلك امتقع لونه ، وأربد وجهه وتغيرت ملامح وجهه ، وحسب أن الأيام ضده .

<sup>1 -</sup> رواه البيهقى .

وقد روى عن النبي — صلى الله عليه وسلم — أنه قال: "أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة "(١). والمعروف أن عدداً كبيراً من الأمراض ينشأ عن امتلاء المعدة بما لا تطيق هضمه. يقول — صلى الله عليه وسلم — : "المعدة بيت الداء ، ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة ، فثلت لطعامه ، وثلث شرابه ، وثلث لنفسه " . وحدث أن أضاف رسول الله — صلى الله عليه وسلم — رجلاً كافراً ، فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ، ثم أصبح فشرب حلابها ، ثم أصبح فأسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ، فحلبت له فشرب حلابها ، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن المسلم أمر له بأخرى فلم يستتمها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن المسلم يشرب في مَعِيّ واحد ، والكافر في سبعة أمعاء " (٢) . وبذلك ترى الفارق بين الجاهلية والجاهلين ، وروعة الإسلام ، بل المقصود هنا هو" القصد والاعتدال " في كل شيء .

يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُّمَّ ٱتَّقُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُمَّ ٱتَّقُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة المائدة: ٩٣]. وقد رأينا كرم أبى الأنبياء "إبراهيم " - عليه السلام - مع ضيوفه ، فقد بادر بذبح عجل سمين لهم ، قال تعالى : ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ مَلَكُما قَالُ سَلَامً قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ أَنْ فَا فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ عَجَلِ سَمِينِ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَلُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَدُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَدُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ وسلم - وأصحابه في حياتهم الخاصة ينزلون عند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا تَعْتَدُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَلَيْهُ وَلَا تَعْتَدُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا تَعْتَدُونَ أَلِكُمُ وَلَا تَعْتَدُونَ أَلِكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ عَند قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ عَدْ قوله تعالى : ﴿ يَكُمُ وَلَا تَعْتَدُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتَدُونَ عَلَيْ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ عَدْ قوله تعالى : ﴿ يَكُمُ وَلَا تَعْتَدُونَ عَدْ قوله تعالى : ﴿ يَكُمُ وَلَا تَعْتَدُونَ عَدْ قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْتَدُونَ أَلِي اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ عَدْ قُولُهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>1-</sup> رواه البزار .

<sup>2-</sup> رواه مسلم.

وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيّبًا وَاتّقُوا اللّه الّذِي آنتُم بِهِ مُوّمِنُون وَ الله الله الله على قوم ولعهم باللذائذ ، وامتنانهم بالمرح واللهو، وانحصارهم في مطالب الجسد ودنيا الغرائز السفلي ، فقال سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللّهِ يَكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الغرائز السفلي ، فقال سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللّهُ يَنِ كَفَرُوا عَلَى النّارِ اَذَهَبْتُمُ طَيِبَكِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللّهُ وَنِيمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيْ مِا كُنتُمْ تَسْتَكُمُ وَنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللّهُ وَيْ وَيَمَا كُنتُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَقَدَانِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والحق أن سبب تصدع الدولة الإسلامية يرجع إلى ضياع "العفة والقصد " وشيوع الملذات، وقد حذر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمته من هذا الانحلال النفسي. فعن أبى برزة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إنما أخشى عليكم شهوات الغنى في بطونكم وفروجكم، وَمُضِلات الهوى "(١). أجل إن التوسط هو لُبُ الفضيلة، ومن الواجب على المسلم أن يسخر ما يملكه في هذه الحياة لبلوغ المثل العليا، لا للانغماس في الدنايا، ولا أن تحرم من الحياة أصلاً، فتقعد ملومً محسوراً.

وهذا ما عناه النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرِيْنِ يَأْتِي بِجِزِيْتِهَا ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – هُو صَالَحَ أَهْلَ الْبُحْرِيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدَمَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرِيْنِ، صَالَحَ أَهْلَ الْبُحْرِيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدَمَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلاَةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآهُمْ وقَالَ « أَظُنُكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ » . قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنْ كَانَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، ولَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنْ كَانَ

رواه أحمد .

قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَـتُهُمْ » (١) . وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَّدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُـزْءاً مِنَ النَّبُوَّة " (٢) .

<sup>1 -</sup> رواه البخاري .

<sup>2 -</sup> رواه الترمذي .

## النظافة والتجميل والصحة

إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التى وجه الإسلام إليها عناية فائقة ، وَعَدّها من صميم رسالته ، ولن يكون الشخص راجحاً فى ميزان الإسلام ، محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالنظافة والتشذيب ، والتهذيب وكان نظيف فى مأكله ، وفى مشربه ، وفى ملبسه ، وهيئته الخاصة ، بمنأى عن الأحوال المنفرة ، وإن النظافة صلاح للمسلم فى كل أحواله ، والنظافة لها كبير الأثر فى تزكية النفس ، وتمكين المسلم من النهوض بأعباء الحياة ، وما أحوج أعباء الحياة إلى الجسم القوى والبدن القوى الصبور . وهذه الأمور من أخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فقد كرم " القرآن " البدن وكذلك السنة النبوية الكريمة ، وجعل طهارته أساساً لابد منه لكل صلاة وجعل الصلاة واجبة " خمس مرات " فى اليوم والليلة ، وكلف المسلم بغسل بدنه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك مثل " الغسل من الجنابة " وفى يوم الجمعة " .

يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَان كُنتُم مَّرَضَى أَوْعَلَى وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرَضَى أَوْعَلَى سَفَوٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّن الْغَابِطِ أَوْ لَامَسْتُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَيْكِمُ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ يَعْمَتُهُ وَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نَعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نَعْمَتَهُ وَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُون يُولِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُون عُلَيكُمْ وَلَيكِن عُمْ وَلِيكُون عُلَيكُمْ وَلِيكُون المُوجِودِ وَالأَيدة وَلَا عَنى : إذا أردتم القيام إلى الكعبين ، يعني معهما .

يقول "الزمخشرى ": " فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. وعن علي - رضي الله عنه -: أنه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاً، فقال: " ويل للأعقاب من النار "، فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً. وعن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: " ويل للأعقاب من النار ". وهذا الحديث يرد على "الامامية "الذين يقولون بأن الرجلين فرضهما المسح لا الغسل، والآية صريحة لأنها جاءت " بالنصب " فهى معطوفة على المغسول، وجيء بالمسح بين المغسولات لإفادة الترتيب، وإن كنتم فى حاله جنابة فتطهروا بغسل جميع البدن.

فقد روى " احمد " و" مسلم " وأصحاب السنن من حديث " بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الفَتْحِ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى الصَّلُوَات بِوُضُوء وَاحد. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. قَالَ « إِنِّى عَمْداً فَعَلْتُ يَا عُمَرُ » (1).

وروى البخاري وأصحاب السنن عن " عمر بن عامر " الآنصارى سمعت أنس بن مالك يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم - : يَتَوَضَنَّأُ عنْدَ كُلِّ صَلَة ،

<sup>1-</sup> رواه مسلم .

قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتُمْ ، كَيْفَ تَصِنْعُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصِلِّي الصَّلاةَ بِطُهْ رِ وَاحِدٍ مَا لَمْ رُ (١). نُحْدِثُ

وروى أحمد والشيخان من حديث أبى هريرة مرفوعا: " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَة أَحْدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً ". فهذه الأخبار تدل على أن المسلمين لم يكونوا فى عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضؤن لكل صلاة ، وإنما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ لمل صلاة غالبا ، وصلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد أمام الناس لبيان جواز ذلك ، ومن ذلك يعلم أن الوضوء لكل صلاة عزيمة ، وهوا لأفضل ، وإنما يجب على من أحدث ، وآخر الآية يدل على ذلك ، فإنه ذكر الحَدَثَين ، ووجوب التيمم على من لم يجد الماء بعدها فعلم منه أن من وجده وجب عليه أن يتطهر به عقبهما ولو كانت الطهارة واجبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى . والخلاصة إن الوضوء لا يجب إلا على المحدث ، وإنما يستحب تجديده لكل صلاة .

روى مسلم من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أنه يَتَوَضَأُ فَعَسلَ وَجْهَـهُ فَأَسْبَغَ الْوُصُوءَ ثُمَّ غَسلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْتُمُ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ».

وإن كنتم أصابكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فتطهروا منها بغسل البدن كله قبل دخولكم فى صلاتكم التى قمتم إليها. هذا وقد أوجب الإسلام النظافة من الطعام ويكفى فيه غسل الأيدي ، وهذا نقاء للمرء وأطيب. قال – صلى الله عليه وسلم – : " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده " (٢).

<sup>1-</sup> رواه أنس .

<sup>2-</sup> رواه ابوداود .

وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام في هدى النبي – صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيُوبَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ ، قَالُوا وَمَا الْمُتَخَلِّلُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ : الْمُتَخَلِّلُونَ بِالْوُضُوءِ ، وَالْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ الطَّعَامِ ، أَمًا تَخْلِيلُ الْوُضُوءِ : فَالْمَصْمَضَةُ ، وَالاستشاقُ ، وبَيْنَ الأَصَابِعِ ، وأَمَّا تَخْلِيلُ الطَّعَامِ : فَمِنَ الطَّعَامِ ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدً عَلَى الْمُلَكَيْنِ مِنْ أَنْ يَرِيَا بَسِيْنَ أَسْنَانِ مَا اللَّهَ عليه وسلم - قَالَ وَهُو قَائِمٌ يُصلِّى (١). وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قَالَ « تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السَّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ وَمَا جَاءَني جِبْرِيلُ إِلاَّ أَوْصَانِي بِالسَّواكَ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُقُورَضَ عَلَى أُمَّتِي وَلَوْلاً أَنِّى أَخَافُ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَقُرَضَتُهُ المَّمُ وَإِنِّى لَاسَّواكَ حَتَى ظَنَدت أَن أُحْقَى مَقَادِمَ هَمِي ». (٢). وفي رواية أخرى: "لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه يترك على فيه قرآن أوحى ". وجل أمراض أمرت بالسواك حتى ظننت أنه يترك على فيه قرآن أوحى ". وجل أمراض الأسنان واللثة من إهمال نظافتهما، وبذلك يدرك المسلم مدى اهتمام الإسلام بالنظافة والتجميل والزبنة.

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يعلم المسلمين أن يعنوا بهذه الأمور، وأن يلتزموها في شئونهم الخاصة حتى يبدو المسلم في سمته، وملبسه،

<sup>1-</sup> رواه أحمد .

<sup>2-</sup> رواه ابن ماجة .

وهيئته جميلاً مقبولاً لدى المسلمين . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من كان له شعر فليكرمه - . ودخل عليه رجل ثائر شعر الرأس فقال - صلى الله عليه وسلم -:"أما وجد هذا ما يسكن به شعره + ". وعن أبى قتادة قلت : يا رسول الله : إن لى جمة أفأرجلها + قال : نعم ، وأكرمها .

فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين ، من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتسريح الرأس سِمَةً حسنة ، وتعطيره كذلك . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم - رجلاً عليه ثياب وسخة . فقال : " أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه " ؟ !! .

فإن الأناقة ، والتجمل ، والزينة ، والعطر من تعاليم الإسلام والأخلاق القرآنية ، والإرشادات النبوية شريطة أن يكون ذلك في إسراف ، ولا تبذير. قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " « لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ ». قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً .

قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ». ( ٢ ) وفي رواية أخرى . عَنْ ثَابِتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْلَلِ فَخُورٍ } فَذَكَرَ الْكِبْرَ فَعَظَمَهُ ، فَبَكَى ثَابِتُ بن قَيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهُ - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا يُبْكِيكَ ؟ ، فَقَالَ : فَأَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّه ، إِنِّي أُحِبُ الْجَمَالَ ، حَتَّى إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَحْسُنَ شِرَاكُ نَعْلِي ، قَالَ : فَأَنْتَ مِنْ الْحَقْ، مِنْ الْحَبْرُ بِأَنْ تُحْسِنَ رَاحِلَتَكَ ، ورَحْلَكَ ، ولَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ، وغَمَصَ النَّاسَ .

<sup>1 -</sup> رواه ابوداود .

<sup>2-</sup> رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-فقال: يا رسول الله إني رجل حبب إلَيَّ الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلى أفمن الكبر هذا ؟.

قال — صلى الله عليه وسلم — : لا ولكن من الكبر من بطر الحق وغمُط الناس . وكان — صلى الله عليه وسلم — : إذا رأى مسلماً يهمل تجمل نفسه ، وتنسيق هيئته نهاه عن ذلك ، وأمره أن يرتدى ألبسة أفضل .

وبعض الذين يدعون التدين أو التصوف يحسبون أن ارتداء الملابس الوسخة والمرقعة لوناً من ألوان العبادة والزهد، وهذا جهل فاضح بل جهالة جهلاء، وأمية في الدين نكراء، فلقد كان النبي — صلى الله عليه وسلم — جميلاً نظيفاً حسن الهيئة وكان أعبد الناس وأخشى الناس، وأتقى الناس لربه — سبحانه وتعالى —. فعن البراء — رضي الله عنه — قال: كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم —: مربوعاً، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه قط "(١). وعن سعد بن أبي وقاص — رضي الله عنه—: أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: إن الله — تعالى — طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا بيوتكم، ولا تَسشَبُهوا باليهود التي تجمع الأكْباءَ في دورها"(٢).

وإماطة الأذى عن الطريق لون من ألوان النظافة وشعبة من شعب الإيمان، والأذى هو: شَوّك أو حجارة ، أو نجاسة ، أوما إلى ذلك مما يؤدى المسلم ويعوق الطريق وينشر الروائح الكريهة . إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية ، حيث إن الإسلام يتطلب أجساماً تجرى فيها دماء العافية ، ويمتلئ أصحابها نشاطاً وقوة ، وصحة وفتوة . والجسم السليم له

<sup>1-</sup> رواه مسلم .

<sup>2-</sup> رُواه الترمُذ*ي* .

كبير الأثر فى سلامة التفكير، وفى تفاؤل الإنسان مع الحياة والناس، وذلك قوة للأمة وعزة للدين. وقال حكيم: "العقل السليم فى الجسم السليم". ومن هنا حارب الإسلام" المرض " ووضع العوائق أمام جراشه حتى لا ينتشر فينتشر بانتشاره الضعف والتراخى والتشاؤم.

ويقول حكيم: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ". ومما لا ريب فيه إذا كان شباب الأمة صحيحاً قوى الأبدان يستطيع إذا نادى منادى الجهاد أن يلبى للذود عن الأرض، والدفاع عن العرض، وبسواعدهم القوية، وأبدانهم الفتية تعيش الأمة في عزة وكرامة، وسؤدة ومجد.

وأمرنا الإسلام للحفاظ على الصحة بالتداوى فقال — صلى الله عليه وسلم — : " ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء " (١) . وقال — عليه الصلاة والسلام — : " إن لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله " (٢) . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشُفِينِ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة الشعراء: ٨٠]. وللحفاظ على الصحة ، وعدم انتشار الأوبئة ينبه النبي — صلى الله عليه وسلم — على ذلك فعن جابر — رضي الله عنه — عن رسول الله— صلى الله عليه وسلم —: " أنه نهى أن يُبَالٌ في الماء الراكد " (٣) . وعنه أيضا أنه — عليه الصلاة والسلام — : " نهى عن أن يبال في الماء الجاري " (٤) . وعن معاذ — رضي الله عنه — قال : قال رسول الله — صلى الله عنه — قال : قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : " أتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل " (٥) .

<sup>1-</sup> رواه البخاري .

<sup>2-</sup> رواه مسلم .

<sup>3-</sup> رواه مسلم .

<sup>4-</sup> رواه الطبراني .

<sup>5-</sup> رواه ابوداود .

يفعل هذه الأشياء إنسان ساقط المروءة . وقال — عليه الصلاة والسلام — : " من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم " (١) .

وفى رواية أُخرى: " من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " $(\Upsilon)$  وهذه الأمور المنهي عنها هي سبب انتشار الأمراض، والأوبئة لدينا نحن المسلمين، إذ أن الناس استخفوا بهذه الأمور واستهانوا بها فجرَّت عليهم الأمراض المتوطنة. وقد وضع الإسلام قواعد الحجر الصِّحي، فإذا ظهر مرض في بلد ما من البلاد وضرب حوله حصاراً شديداً، فمنع الدخول فيه والخروج منه. لمحاصرة المرض حتى لا ينتشر أو يعم جميع البلاد.

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم :- " إذا سمعتم بالطاعون ظهر بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها تخرجوا منها " (  $^{(7)}$  . وهنا تظهر عظمة الإسلام حيث أنه اكتشف بل نبه على الحجر الصِّحي ، وأرشد إليه العالم كلُّه فقد عرفه الإسلام قبل أطباء الكرة الأرضية . نعم : إنه الإسلام العظيم . وقد واسى الإسلام سكان البلد الموبوء ، وحبب إليهم المكث فيه ولهذا قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " ما من عبد يكون في بلد فيه الطاعون فيمكث فيه لا يخرج صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد " (  $^{(3)}$  . إن الأخذ بالأسباب حق ، وهوالقدر كما يقول سيدنا " عمر " – رضي الله عنه – وقد شرع الإسلام التحرز من العدوى . فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " لا يوردن ممرض على مصح " (  $^{(8)}$  ) .

<sup>1 -</sup> رواه الطبراني .

<sup>2 -</sup> رواه البيهقي.

<sup>3 -</sup> رواه البخاري .

<sup>4 -</sup> رواه البخاري .

<sup>5 -</sup> رواه البخاري .

وقال – عليه الصلاة والسلام – : " فِرَّ من المجزوم فِرَارَك من الأسد " (١) . ولو أن كل عدوى تصيب لهلك من فى الأرض جميعاً ، فهناك كما يقول الأطباء . ظروف معقدة للإصابة عن طريق العدوى ، وهذا معنى الحديث : " لا عدوى ، ولا طيرة " . والمعنى لا عدوى موجودة إلا بإذن الله . وليس النفي منصباً على إنكار حقيقة العدوى لأن آخر الحديث يمنع ذلك وهو قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – بعد ذلك مباشرة : " وفر من المجزوم فرارك من الأسد " . أجل : هذا هو الإسلام بعظمته يحرص كل الحرص على سلامة الإنسان ، والأخذ بيده إلى وسائل وأسباب النظافة والتجمل والصحة . (٢)

<sup>1 -</sup> رواه البخاري .

<sup>2-</sup> صفوة التفاسير جـ ١ ، وص ٤٤٣.

## الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن

كل مفقود عسى أن تسترجعه ، إلا الوقت ، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل ، ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه الإنسان ، وكان على العاقل أن لمستقبل أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة ، ويجتهد أن يضع كل شيء مهما ضَـوُلٌ ، موضعه اللائق به .

ويقول صاحب اللطائف: " الأيامُ والشهور، والأعوام والدهور بعد مُضيها في حُكْمِ اللَّحظة لمن تفكَّرَ فيها، ومتى يكون لها أثر بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت قريب، وكأنَّ قَدْرَ الماضي من الدهر لم يُعْهَدْ.

يقول " ابن كثير " - رحمه الله تعالى - : " يقول تعالى مُذكِّراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداتهم إلى عَرَصات القيامة : كأنهم يوم يوافونها لم يلبتوا في الدنيا { إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ } كما قال تعالى: { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيّةً

أَوَضَّكُهَا}، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَخَصُّرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِرْرُقًا اللهُ عَشَرًا اللهُ وَيَوْمَ يَعْنَهُمُ إِلَّا عَشَرًا اللهُ عَثَرًا اللهُ عَنْ الْعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذَ يَقُولُ المَّنْ الْهُمُ مِلَا يَعْدُونَ إِنَّا يَعْمُ إِلَّا عَشَرًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقوله: { يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم } أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض، كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ الْبعض، كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ الْبَعَنُ مَيْدَ مَعِنْ وَلَا يَسَاءَ لُونَ لَكَ السورة المؤمنون: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَسَعُلُ حَمِيمً حَمِيمًا اللهُ يُسَعَّرُ وَنَهُم مَّ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبنيهِ وَلاَ يَسَعُلُ حَمِيمًا عَنَا لِي وَمِينِ بِبنيهِ اللهُ وَصَيْحِبَةِ اللّهِ وَمَا كَانُوا اللهُ وَصَيْحِبَةِ اللّه وَفَصِيلَتِهِ ٱلّذِي تُوبِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمّ يُنجِيهِ اللهُ كَلّا ﴾ [سورة المعارج: ١٠:١٤]. وقوله: { قَدْ خَسِرَ ٱلّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ ٱللّهِ وَمَا كَانُوا مُه يَعْدِينَ } كقوله تعالى: { فَوَيْلُ يُومَيِذِ لِللهُ كَذَبِينَ } . لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم عظره القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة، ولا خسارة من فُرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة.

وسواد وجوههم "، يتهامسون بينهم، ويسرعون بعضهم إلى بعض قائلين: "ما مكتتم في الدنيا إلا عشر ليال ".

يقول أبوالسعود في تفسيره: "استقصروا مدة لبثهم فيها لما عاينوا الشدائد والأهوال. " شَنُ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَتْتُمْ إِلّا يَوماً ". أي نحن أعلم بما يتناجون بينهم، إذ يقول أعقلهم، وأعدلهم قولاً: ما لبثتم إلا يوماً واحداً. ويقول الإمام الشهيد "سيد قطب " في ظلاله: " وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله، وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمتاً وخشوعاً. فالكلام همس. والسؤال تخافت. والخشوع ضاف. والوجوه عانية. وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين. ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله. والعلم كله لله. وهم لا يحيطون به علماً. والظالمون يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة. والذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لما عملوا من صالحات. إنه الجلال، يغمر الجو كله ويغشاه، في حضرة الرحمن – سبحانه وتعالى – .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ كَأَنَهُمْ يُومَ يَرُونَهُا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيّةً أَوَ فَكُمَهَا ( السورة النازعات: ٢٤]. والمعنى : كأن هؤلاء الكفاريوم يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال ، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ، بمقدار عشية أو ضحاها . يقول الإمام " ابن كثير " - رحمه الله تعالى - : " أي: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُدّة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أوضُحى من يوم . قال ابن عباس : { ﴿ كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهُا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيّةً أَو فَكَمَهَا } ما بين طلوع فَحُمَهَا } ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة.

ويقول المراغى فى تفسيره: " إنهم ظنوا لم يلبثوا إلا عشية يوم أو ضحى تلك العشية ، وتقول العرب: " آتيك العشية لو غداتها " ، وآتيك الغداة أوعشيتها ،

والمراد أنهم يستقصرون مدة لبثهم، ويزعمون أنهم لم يلبثوا إلا قدر آخر نهار أوله". إن هذا الإحساس على ما به يخْدعُ الذين توهموا الخلود في الأرض، وربطوا مصيرهم بترابها، وهوإحساس صادق إذا قيست أيام الدنيا بأيام الآخرة. ولكنه إحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الأصباح، والأمسيات، وكرت عليه الشهور والدهور، وغدا، وراح، وتعب، واستراح، ومع ذلك فهو في غفلةٍ عن يومه وغده، ظل يعبث ويسترسل في عبثه، حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه، ودخل ظلام الموت، تيقظ بعنف! وهيهات!! لقد صحا بعد فوات الوقت.

يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِتُهُمُ مريمًا عَمِلُواً أَحْصَنهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ آ ﴾ [سورة المجادلة: ٦]. والمعنى : واذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام فقد ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم ، بينما نسوا تلك الجرائم وذلك لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء وهو – سبحانه وتعالى – مُطلع لا يغيب عنه شيء ولا يخفي عليه شيء قال تعالى : " يعلَمُ السِّرَ وَاخَفَى ". ويقول – سبحانه وتعالى - : ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ اللَّا عَيُنِ وَمَا تُخْفِي الشَّرُ الْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَ مُسَتَخْفِ بِاليَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴿ آ ﴾ [سورة غافر: ١٩]. ويقول – سبحانه وتعالى - : ﴿ سَوَآءٌ مِّن كُمُ السَّرُ الْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَ مُسَتَخْفِ بِاليَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴿ آ ﴾ [سورة غافر: ١٩]. ويقول – سبحانه وتعالى - : ﴿ سَوَآءٌ مِّن كُمُ السِرة الرعد: ١٠].

ويقول صاحب اللطائف: " إذا حُوسِبَ أحدٌ في القيامة على عمله تصور له ما فعله وتذكّره، حتى كأنه قائمٌ في تلك الحالة عن بِسَاط الزَّلَةِ، فيقع عليه من الخجل والندَم ما يَنسى في جَنبِه كُلَّ عقوبة. فسبيلُ المسلم ألا يحومَ حول مخالفة أمر مولاه، فإنْ جَرَى المقدورُ ووقعَ في هيئة التقصير فلتكن زلته على بَالٍ، وليتضرع إلى الله بحسن الابتهال.

ويقول المراغى فى تفسيره فى معنى هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُلْبَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعًا فَيُلْبَثُهُمُ مِرِ مَاعَمِلُوا المراغى فى تفسيره فى معنى هذه الآية عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ ﴿ السورة المجادلة: ٦]. أي واذكر لهم أيها الرسول حالهم يوم يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ، فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيراً لهم وخزياً على رؤوس الأشهاد والله قد حفظه وضبطه وهم قد نسوه ، والله شاهد على كل شيء فلا يغيب عنه شيء ، ولا ينسى شيئا ، وفى هذا شديد الوعيد والتقريع العظيم ، والتنديم ، ليعرفوا أن ما حاق بهم من العذاب إنما كان من جزاء أعمالهم ، وقبيح أفعالهم .

إن الإسلام دين يعرف قيمة الوقت ، ويقدر خطورة الزمن ويؤكد تلك الحكمة القائلة : " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " . ويجعل من دلائل الإيمان وأمارات التقى أن يعى المسلم هذه الحقيقة ويسير على هُدَاها .

يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَامَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ وَٱلْقَامَ وَقُورً وَمَا خَلَقَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴿ آ ﴾ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلنَّيُ لِوَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴿ آ ﴾ [سورة يونس: ٦]. ويعد الذين يزهلون عن غدهم ، المشغولون في حاضرهم ، المفتونون ببهرج الحياة الدنيا الذين يزهلون عن غدهم ، المشغولون في حاضرهم ، المفتونون ببهرج الحياة الدنيا الكاذب ، وزخرفها الخداع فهم قوم خاسرون سفهاء .

يقول الحق – سبحانه وتعالى – ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنِفِلُونَ ﴿ الْوَلَيِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ السورة يونس: ١٠٤]. ونرى الإسلام يوزع العبادات الكبرى على أجزاء اليوم ، وفصول العام ، فالصلوات الخمس تنتظم اليوم كله ، وقد نزل سيدنا جبريل – عليه السلام – من عند الله ليرسم أوائل الأوقات وأواخرها ليكون من ذلك نظام محكم ودقيق يرتب الحياة الإسلامية ، ويقيسها بالدقائق من مطلع الفجر إلى غروب الشمس .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُصُونَ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ فَاللّهَ مَوْنَ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ فَاللّهَ مَوْدَةً ، ومظاهره [سورة الروم: ١٨]. إن النظر القاصر يعرف من الزمن آثاره المحدودة ، ومظاهره المحسوسة .

يقول الشاعر:

أُشَابَ الصّغيرَ وَأَفْنَى الكَبيرَ كَرُ الغَدَاةِ وَمَرُ العَشْمِي

ويقول آخر:

وَسِرِتُكَ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِي وَسِرُ الثَّلاَثَةِ غَيْرُ الخَفِي

والزمن فرصة لإيقاظ الأذكياء وذلك لفعل الخير، وإسداء المعروف واغتنام الوقت، والإفادة منه في تقديم كل معروف، قال - تبارك وتعالى - : ﴿ نَبَارَكَ اللّهِ عَكَلَ فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي اسْرَجًا وَقَهَمُرا مُّنِيرًا ﴿ نَ وَهُو اللّهِ عَكَلَ فَي السّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي اسْرَجًا وَقَهَمُرا مُّنِيرًا ﴿ نَ وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَا أَوْا مَرَهُ وَنُوا هيه فعندما جعل الإعراض عن اللّغومن معالم الإيمان كان حكيماً في محارية طوائف المتبطلين الذين ينادي بعضهم بعضا : " تعالى نقتل الوقت بشيء من التسلية ، وما درى الحمقى أن هذا لعب بالعمر ، وأن قَتْلُ الوقت على هذا النحو إهلاك للفرد ، وإضاعة للجماعة .

ومن الحِكَم التى تغيب عن بال الجماهير: " الواجبات أكثر من الأوقات، " الزمن لا يقف محايداً، فهو إما صديق ودود، أو عدو لدود ". وكلمات " الحسن البصري " – رحمه الله –: " ما من يوم ينشق فجره إل نادى منادٍ من قبل الحق: " يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود منى بعمل صالح فأنى لا أعود إلى يوم القيامة ".

وهذه الحِكَمْ تنبع من الحياة الأولى للحياة الكبرى ، يعنى من الدنيا إلى الآخرة . ومن فضل الله –عزوجل – أن يوفق المسلم لإستغلال ساعات عمره ،

قال تعالى : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِه عَكِلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِلَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَلْغُواْ مِن فَضْله ع وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٧ ﴾ [سورة القصص: ٧٣]. ومما يؤسف ويؤسى أن الناس يضيعون أوقاتهم سدى ، بل يسطون على أوقات غيرهم ، قال – صلى الله عليه وسلم - : " نعمتان مغبون كثير فيها من الناس الصحة والفراغ " (١). ويوجهنا القرآن الكريم إلى التحلي بهذا الخلق وهو استغلال الوقت وعدم إضاعته سُدي، وحثه على مداومة العمل وإن كان قليلا ، وكراهيته للكثير المتقطع . وفي الحديث : " عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَحْتَصِرُ حَصيراً بِاللَّيْلِ فَيُصِلِّي ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلسُ عَلَيْه ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُصلُّونَ بِصِلاَتِه حَتَّى كَثُـرُوا فَأَقْبَـلَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّے تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّه مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ » (¹). ومن محافظة الإسلام على الوقت، حثه على التبكير، فإن الحرص على الانتفاع من أول الوقت يستتبع الرغبة القوية في ألا يضيع سائره سدى ، واليوم الاسلامي يبدأ بصلاة الفجر ويكره الإسلام السهر الـذي يـؤخر صـلاة الـصبح عـن وقتهـا ، وفـي الحـديث : " اللـهم بـارك لأمـتي فـي بكورها" (٣) . وإنه لمن الغفلة أن يألف أقوام النوم حتى وقت الضحى فتطلع عليهم الشمس وهم يغطون في النوم على حين تطلع على آخرين وهم منهمكون في وسائل معاشهم ، ومصالح حصادهم .

وروى عن فاطمة بنت محمد — صلى الله عليه وسلم — قالت : " مَربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة ، فحركني برجله ، ثم قال: « يا بنية قومى اشهدي رزق ربك ، ولا تكونى من الغافلين ، فإن الله يقسم أرزاق

<sup>1-</sup> رواه البخاري ومسلم.

<sup>2-</sup> رواه البخاري .

<sup>3-</sup> رواه ابوداود .

الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » (١). والناس ينظرون إلى الأحداث، ويذهلون عن مرسلها ، ويذوقون السراء والضراء ويجهلون من يذيقهم طعومها ، فإذا ضاقوا ذرعاً بأمر ما ، لعنوا الأيام وما تفد به ، وهذا ضرب من الجهل بالله ، والغفلة عن أقداره في عباده .

ومن الاتعاظ بالزمن دراسة التاريخ العام، وتتبع آيات الله في الآفاق وتدبر أحوال الأمم، كيف تقوم ؟ وكيف تنهار؟ وكيف تنقلب بين ازدهار وانحدار؟. والله – عزوجل - يطلب من الناس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار المتعاقبة، وأن يكون لهم وعى حقيقي يوجههم إلى الانتفاع بها. قال تعالى: ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يُستَمعُونَ بِها فَإِنّها لاَ تَعْمَى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ الْقُلُوبُ التَّي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَا ﴾ [سورة الحج:٤٦].

فمن أخلاق القرآن الكريم الانتفاع بالوقت، والاتعاظ بالزمن، من أجل ذلك ندب الإسلام أبناءه للرحلات، والسياحة، وحبب إليهم الضرب في مناكل الأرض، لا للَّهو واللَّعب، بل للعلم والإفادة واستقصاء العِبَرّ عن الأحياء والهامدين. قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلْمُكَذّبِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>1 -</sup> رواه البيهقى .

الأخلاق في القرآن والسنة 🗼 📗 الجزء الثالث

## قال الشاعر:

والليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيب

إن الزمن آية تعجز العقول عن كشفها، وما نعرفه إلا بما يخلفه في المادة من آثار، ولعل سر الخلود والفناء مطوي لا يعرفه إلا المحيط بطواهره وخوافيه. يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَهُو النَّزِي ذَراً كُرُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُمُّونَ ﴿ ثُنُ وَهُو النَّذِي يُحَيِّ وَيُمِيتُ وَلَهُ اُخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَهُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>1 -</sup> خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي بتصرف .

<sup>□</sup> صفوة التفاسير ، ص ٥٨٦ بتصرف ، جـ ٣ ، ص ٣٣٧ ، ص ٥١٧ .

<sup>◘</sup> لطائف الإشارات ، للقشيري جـ ٢ ص ٩٨ ، جـ ٣ ، ص ٥٥٠ وما بعدها .

<sup>🗖</sup> تفسیر ابن کثیر جـ ۲ ، ص ۱۹۹ .

<sup>□</sup> تفسير القرطبي جـ ١١، ص ٢٤٤.

<sup>□</sup> تفسير ابي السعود جـ ٣ ، ص ٣٢٤ .

<sup>◘</sup> في ظلال القرآن الكريم جـ ٤ ، ص ٢٣٥٢ وما بعدها . ط . دار الشروق.

<sup>□</sup> تفسير المراغي جـ ١٠، ص ١٠، ٣٧.

## التقوى

من الأخلاق القرآنية التى وجهنا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قول الله – عزوجل – : ﴿ ذَلِكَ الله عليك المحمد – صلى الله عليك وسلم – البقرة: ٢]. والمعنى : إن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد – صلى الله عليك وسلم هو الكتاب الذى لا يعادله كتاب ، وذلك الكتاب بلا شك فى أنه من عند الله ، وذلك لمن تفكر وتدبر ، أو ألقى السمع وهو شهيد ، وهو هاد المؤمنين المتقين الذين يتقون سخط الله بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، ويدفعون عذابه بطاعته ، قال ابن عباس – رضي الله عنهما – : "المتقون هم الذين يتقون الشرك ، ويعملون بطاعة الله ، ويقول "الحسن البصري " – رحمه الله – : "اتقوا ما حرم الله عليهم ، أدوا ما افترض عليهم " ثم بين صفات المتقين بقوله تعالى : ﴿ اَلَذِينَ يُومِنُونَ بِاللهَيْنِ وَمُؤَنَ مِا أَنْزِلَ مِن مَلْكُورَ مُو الله عليهم الله عليهم " ثم بين صفات المتقين بقوله تعالى : ﴿ اَلَذِينَ مُؤمِنُونَ بِاللهَ عَلَهُم مُ النَّهُ الله عَلَه الله مِن مَا أَنْزِلَ مِن مَلُولُ وَالله عَلَهُ مُ الله عَلَه مُ المُفَلِحُون الله المن المقرق الله المؤرق الله عليهم المؤرق مَا أَنْزِلَ مِن مَا أَنْزِلَ مِن مَا أَنْزِلَ مِن مَا أَنْزِلَ مِن مَا لَهُ الله عَلَهُ وَالله المؤرق الله المؤرق المؤرق المؤرق المؤرق المؤرن ا

وفى المعنى ذاته يقول تعالى: ﴿ وَالتَّهُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٤٨]. والمعنى: خافوا ذلك اليوم الرهيب الذي لا تقضى فيه نفس عن أخرى شيئاً من الحقوق، ولا تُقْبل شفاعة في نفس كافرة بالله أبدا ولا يقبل منها فداء وليس من منعهم أو ينجيهم من عذاب الله.

يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٤٨]. والمعنى : خافوا ذلك اليوم الرهيب ، الذي لا تغنى فيه نفس عن نفس ، ولا تدفع عنها شيئاً من عذاب الله ، لأن كل نفس بما كسبت رهينة . ورهينة فعيل بمعنى

مفعول أي مرهونة بعملها إن خيراً فخير وإن شراً فشر، ولا يقبل منها فداء، ولا تفيدها شفاعة أحد لأنها كفرت بالله ، ولا يدفع عنهم أحد عذاب الله ولا يحيدهم من سطوة عقابه.

وقوله تعالى : ﴿ ﴾ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِكَنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنْبِوَٱلنَّبِيَّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذَوِى ٱلْقُلْرُبَكِ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونِ عِهَ دِهِمْ إِذَا عَهَدُوٓ وَٱلصَّابِرِينَ في ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ [سورة اللقرة: ١٧٧]. والمعنى: إن أهل هذه الأوصاف والتي وردت في هذه الآية الكريمة هم الصادقون في إيمانهم وهم الكاملون في التقوى ، وفي الآية ثناء على الأبرار، وإيصاء إلى ما يلاقونه من اطمئنان وخيرات حسان. وقد وردت كثرة كاثرة من الآيات التي توجهنا إلى الأخلاق في كتابه العزيز. وتحمل نفس المعني ، وقد رأينا سرد هذه الآيات مكتفين بتفسير بعضها حيث إننا رأينا أن الآيات يعانق بعضها بعضا ، ويأخذ بعضها بحجز بعض ، ومنها قول الله \_عزوجل - : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [سورة البقرة:١٧٩] وقوله تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَكَنَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ١٩٧]. وقوله – سبحانه وتعالى - : ﴿ ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعُــُدُودَاتٍ ۚ فَ مَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَى وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ [سورة البقرة:٢٠٣].

وقولـه تعٰالى : ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَىٰ لَمُؤْلُودِ لَهُۥ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَكَآرٌ وَالِدَهُ البِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما ۗ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوۤا أَوْلَاكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَائَيْتُم بِالْمُعُهُوفِ ۗ وَٱنَّقُواْ ٱللّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣].

وقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ ﴿ [سورة البقرة: ٢٨١].

وفى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ ﴿ قُلُ أَوُّ نِبِسَكُمُ لِكَنِينَ وَقُلُ الْوُنِينَ كُمْ لِلّذِينَ اتَّقَوّاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُكُمْ كَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضَواتُ مِّنَ اللهِ تَجْرِى مِن تَعْتِها اللهُ عليك وسلم - وقل فيها وَأَزُوجُ مُطَهَّرَةُ وَرِضَواتُ مِّنَ اللهِ وَالله عليك وسلم - وقل السورة آل عمران: ١٥]. والمعنى : قل لقومك يا محمد - صلى الله عليك وسلم - وقل لغيرهم : أوخبركم بخير من جميع ما تقدم ذكره من النساء والبنين والذي أوما إليه القسرآن الكريم في قوله : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْمَنْ مِن وَلِلْهُ عَنْ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْمَنْ مِن وَلِلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ الْمُسُوّمَةِ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْ وَالْمُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وجاء الكلام على صورة الاستفهام لتوجيه النفوس إلى الجواب، وتشويقاً إليه، وقوله "خير " يشعر بأن تلك الشهوات خير في ذاتها، ولا ريب في ذلك إذ هي من أجل النعم التي أنعم الله بها على الناس، وإنما يعرض الشر منها كما يعرض في سائر نعم الله على عباده مثل " الحواس، والعقول " وغيرها فما مثل المسرف في حب النساء حتى امرأته حق غيرها، أو يهمل لأجلها تربية ولده إلا من يستعمل عقله في استنباط " الحيل " لينتبذ حقوق الناس ويؤذيهم، فسلوك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل على أنها هي في ذاتها شر، ولا كون حبها شراً مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة الإسلامية. ثم أجاب عن هذا الاستفهام

فقال: ﴿ هُ قُلُ أَوُنَبِكُكُم بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَهَ وُكُلِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُّطَهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ بُ مِّنَ مِّنَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ مَن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُكُوبَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُّطَهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ بُ مِّنَ مِّنَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَالَ مِن الجزاء:

أحدهما : جسماني : وهو الجنات ، وما فيها من النعيم والخيرات والأزواج المبرأة من العيوب التي توجد في نساء الدنيا خُلْقاً وَخُلقاً .

ثانيهما: روحاني وعقلي: وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخط، ولا يعقبه غضب، وهو أعظم اللَّذات كلها في الآخرة عند المتقين.

وفى الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك فى الدنيا فمنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى ، ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل الخير، وترك الشر، وإنما يفقه اللذات الحسية التى جربها فى الدنيا ففى مثلها يرغب. ومنهم من ارتقى إدراكه ، وعظم قربه من ربه ، فيتمنى رضاه ، ويجعله الغاية القصوى ، والسعادة التى ليس وراءها سعادة .

وفى نفس المعنى يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا اَ اَمَنَا فَاغَفِرْ لَنَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦]. وقوله تعلى : ﴿ الصّكبِرِينَ وَالصّكدِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِينَ وَالصّكدِقِينَ وَالْقَانِينِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَاللَّهُ مَنْ أَوَفَى اللّهَ عَمران: ١٧]. وقوله – سبحانه وتعالى - : ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ يُحِبُّ اللّهَ تَقِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ [سورة آل عمران: ٢٧]. وقوله تعالى : ﴿ يَتَا يُهُ اللّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَعْوَلُهُ مَنُوا اللّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَعْوَلُهُ اللّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَعْوَلُهُ مَلُولُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا تَعْوَلُهُ مَا اللّهُ مِنُونَ تقواه حقاً ، وذلك بأن السورة آل عمران: ٢٠١]. والمعنى : يجب عليكم أيها المؤمنون تقواه حقاً ، وذلك بأن تقوه و بالواجيات ، وتجتنبوا المنهيات ، ومثلها قوله تعالى : " فَٱنْقُوا اللّهُ مَا لَيْهَا المؤمنون تقواه حقاً ، وذلك بأن تقوه و بالواجيات ، وتجتنبوا المنهيات ، ومثلها قوله تعالى : " فَٱنْقُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ عَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ عَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَالُهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَالِهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَالُهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلِهُ عَلَالِهُ وَلِلْهُ عَلّهُ وَلّهُ عَلَالِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْهُ عَلَالِهُ اللّهُ وَلّهُ عَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَا اللّهُ وَلّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَا

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – :" تقوى الله هى : هـ و أن يطاع فـ لا يعصى، ويذكر فلا يُنْسَى، ويُشْكَرَ فلا يُكْفَر. ". وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : " "اتقوا الله حق تقاته"، قال: "حق تقاته"، أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم، وأمهاتهم، ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصة لله ، ولا يجعلون شركاء لسواه. يعنى : لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت والمراد : استمروا على الإسلام ، وحافظوا على أداء الواجبات ، وترك المنهيات حتى تأتيكم المنية .

ويتحدث القرآن الكريم عن الأخلاق، ويعد التقوى خُلُقاً من أخلاق القرآن الكريم فيقول تعالى فى ذات المعنى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَكِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاءً لُونَ بِهِ وَاللّهَ رَقِيبًا اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا الله إلى الساء: ١]. والمعنى : احذروا عصيان من رَبّاكُم بإحسانه، وتفضل عليكم بجوده وإنعامه، وجعلكم أقرباء يجمعكم نسب واحد، وأصل واحد. وجمهرة العلماء على أن المراد بالنفس الواحدة هنا "آدم " - عليه وأصل واحد. وهم لم يأخذوا هذا من نفى الآية بل أخذوها تسليما، وهو أن "آدم " أبو البشر فإن ذلك من المسلمات التي لا يرتاب فيها أحد، قال – صلى الله عليه وسلم - : " كلكم لآدم وآدم من تراب ". وقال تعالى : " يُبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ وسلم - : " كلكم لآدم وآدم من تراب ". وقال تعالى : " يُبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ

ويقول القفال: "هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة، وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل، دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك. فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً، جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما، لأنهم تارةً ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هوقول الطبائعيين، وتارة إلى الكواكب كما هوقول المنجمين، وتارة إلى الكواكب كما هوقول المنجمين، وتارة إلى الأصنام

والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. أو أن الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهم " آل قصي " ، والمراد من قوله : هوالذى خلقكم من نفس " قصي " وَجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها ، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث سمَيّا أولادهما الأربعة بعبد مناف ، وعبد العزى ، وعبد قصي ، وعبد اللات ، وجعل الضمير في { يُثَرِكُونَ } لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك .

ويقول بعض العلماء: أيهم الله تعالى أمر النفس التى خلق الناس منها، فلندعها على إيهامها، فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من أن لكل صنف من أصناف البشر أيّاً كان ذلك غير مخالف لكتابنا، كما هو مخالف للتوراة التى نصت صراحةً على أن آدم أبو البشر، فحمل ذلك الناس على الطعن في كونها من عند الله.

ويقول الأستاذ الإمام " محمد عبده " : " إن ظاهرة الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة " آدم " لوجهين :

أولاً: البحث العلمي والتاريخ المعاصر لذلك.

ثانيا: إنه قال: "رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً " ولم يقل: " الرجال والنساء ". ولكن ليس في القرآن الكريم ما ينفي هذا الاعتقاد، ولا ما يثبته إثباتاً قاطعاً لا يحتمل التأويل، وما جاء من مخاطبة الناس بقوله: " يَبَنِيَ ءَادَمَ ". لا يُعَد نصا في كون جميع البشر من أبنائه إذ يكفي في صحة هذا الخطب أن يكون من وجه اليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم. ونحن نرى أن المراد في جميع ما ورد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يدل على أن المراد بقوله: "يَبَنِيَ ءَادَمَ ". جنس البشر، وأن جميعهم ينتسبون إلى آدم، يدل على ذلك ما جاء في قوله – صلى الله عليه وسلم –: "ككلكم لآدم، وآدم خُلِق من تراب ". الله فضل على عربي ولا عجمي، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ".

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - في نفس المعنى : ﴿ إِن تَحُتُ نَبُواً كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [سورة النساء: ٣١]. والمعنى: إن تتركوا جانبا كبائر ما ينهاكم الله عن ارتكابه من الذنوب والآثام بمحوعنكم صغائرها ، فلا نؤاخذكم بها . وقد اختلف العلماء في عدد الكبائر فقيل هي " سبع " . وذلك لما ورد في الصحيحين : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « اجْتَتَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَات » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّر ْكُ باللَّه ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتــي حَــرَّمَ اللَّــهُ إِلاًّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْف ، وَقَذْفُ الْمُحْصنَات الْمُؤْمنَات الْغَافلاَت» وفي رواية أخرى عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيه - رضي الله عنه -قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « أَلاَ أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ » . ثَلاَثاً . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ « الإِشْرَاكُ بِاللَّه ، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ » . وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكئًا فَقَالَ « أَلاَ وَقَولُ الزُّورِ » . قَالَ فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . وفيها أيضا من حديث عَبْد اللَّه بْن عَمْر و - رضى الله عنهما - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ منْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ » . قيلَ يَا رَسُولَ اللَّه وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُـــلُ وَالدَيْه قَالَ « يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُل ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ » .

والأحاديث الصحيحة مختلفة في عددها ، ومجموعها يزيد على سبع . ومن ثم قال ابن عباس —رضي الله عنهما— : "هي إلى سبعين أقرب إذ لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار . ومراده أن كل ذنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو ثورة شهوة وصاحبه متمكن من دينه يخاف الله ولا يستحل محارمه فهو من السيئات التي يكفرها الله تعالى . إذ لولا ذلك العارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاوناً بالدين ، إذ هو بعد اجتراحه يندم ، ويتألم ويتوب ويرجع إلى الله تعالى ، ويعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله فهو إلى ذلك أهل إلى أن يتوب الله عليه ويكفر عنه ، وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون

بالأمر، وعدم المبالاة بنظر الله إليه ، ورؤيته إياه حيث نهاه ، فهو مهما كان صغيراً فى صورته أو فى ضرره يعد كبيراً من حيث الإصرار والاستهتار، فتطفيف الكيل والميزان ولو" حَبِّة لمن أعتاده ، والهمز و اللَّمز لمن تعوده كل ذلك كبيرة ولا ريب فيه ، وكان النبي — صلى الله عليه وسلم — يذكر فى كل مقام ما تمس إليه الحاجة ، ولم يرد الحصر والتحديد ، ونحن إلى هذا أميل .

ويقول بعض العلماء: "الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه الشارع حداً، أو صرح فيه بوعيد، ثم يقول – سبحانه وتعالى – : "وَنُدُ خِلُكُم مُّدُ خَلَا كَرِيمًا ". يعنى : وندخلكم مكاناً لكم فيه الكرامة عند ربكم وهي الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار، والعرب تقول: "أرض كريمة، وأارض مكرمة ". يعنى طيبة جيدة النبات، قال تعالى: ﴿ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتٍ وَعُيُّونٍ ﴿ الله وَكُنُورُ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿ الله عراء: ٥٨:٥٧].

ويمضى القرآن الكريم في الحث على الأخلاق الفاضلة: فيقول تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ اللهِ السورة النساء: ١٢٨].

وفى ذات المعنى: يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا اللّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ اتّقُوا اللّه وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ اتّقُوا اللّه وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمنواتِ وَمَا فِي اللّهُ عَنِيًّا عَمِيدًا ﴾ [سورة النساء: ١٣١]. ويقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ عَامَنُواْ التّقُواْ اللّهَ وَابّتَعُواْ إِلَيْهِ اللّوسِيلَة وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لِعَلَيْكُمْ تُقَلِّحُونَ ﴾ اتّقُواْ اللّه وَاللّهُ وَاللّه

عن عطاء، عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن، وقتادة، وعبد الله بن كثير، والسدي ، وابن زيد.

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، وقد ثبت في صحيح البخاري، من طريق محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حَلَّت له الشفاعة يوم القيامة ".

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليّ، فإنه من صلى عَليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوأن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت عليه الشفاعة." وحديث آخر: قال الإمام أحمد عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "إذا صليتم عَليّ فَسَلُوا لي الوسيلة". قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟. قال: "أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رَجُلٌ واحد وأرجو أن أكون أنا هو".

وعن أبي هريرة عنه قال: "صلوا علي صلاتكم، وسَلُوا الله لي الوسيلة ". فسألوه وأخبرهم: " أن الوسيلة درجة في الجنة، ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكونه ". وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا - أو: شفيعاً - يوم القيامة ".

وعن موسى بن وَرْدان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الوسيلة درجة عند الله ، ليس فوقها درجة ، فسلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه ". عن علي بن الحسين الأرْدِي - مولى سالم بن ثوبان - قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس، إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاء، والأخرى صفراء، أما الصفراء فإنها إلى بُطْنان العرش، والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة ، كل بيت منها ثلاثة أميال، وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد، واسمها الوسيلة، هي لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ، والصفراء فيها مثل ذلك، هي لإبراهيم - عليه السلام - وأهل بيته.

وقوله: { وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ } لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات، أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم، التاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة، من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا ترول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة، الحسنة مناظرها، الطيبة مساكنها، التي من سكنها يَنعَم لا ييأس، ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شيابه.

وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّ قُوا ٱللَهَ اللَّهِ عَامُدُهُ مَتَعُدُ مُرَادً وَقَالَ – سبحانه وتعالى – : ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَسَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ يَسَأُولِي اللَّهَ يَسَأُولِي اللَّهَ يَسَأُولِي اللَّهَ يَعَلَّمُ اللَّهُ يَسَأَوُلِي اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ع

ويمضى القرآن الكريم فى الحث على الأخلاق الفاضلة فيقول – سبحانه وتعلل - ﴿وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَهُ مِّ يَنْقُونَ وَاللّهِ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَهُ مِّ يَنْقُونَ مِنْ شَيْءٍ وَاللّهِ الله الله الله الله الله وقوله: { وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ وَاقْررتموهم على ذلك، فقد ساويتموهم في الذي هم فيه . وقوله: { وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ } أي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك، فقد برئوا من عهدتهم، وتخلصوا من إشهم . قال ابن أبي حاتم قوله: { وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ } قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم، فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية، فليس عليهم من حسابهم من شيء وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية، وهي قوله: { إِنَّكُمْ إِذًا مِثَلُهُمْ يَنَقُونَ } أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ ذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك، ولا يعودون إليه.

ويتحدث القرآن الكريم عن الأخلاق فيقول: ﴿يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ وَيَعُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿قَلَ مُ رُسُلُ مِّنكُمْ السورة يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَولَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿قَلَ مُ السورة الأعراف: ٣٥]. والمعنى: { فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَلَحَ } شرط وما بعده جوابه وهو جواب الأول أي وأصلح منكم ما بيني وبينه { فَلا خُوقُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُرُنُونَ } دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فنع وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مآلهم الأمن ، وعدم الخوف من أهوال القيامة وذلك بفضل الله ورجمته .

وفى نفس المعنى يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُدُرَى وَ الْكِنَ كُذَّبُواْ فَاَخَذْنَهُم الْمَنُواْ وَاتَقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِن كُذَّبُواْ فَاَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ونحن نرى أن هذه الآية عامة فى القرى والحضر فى هذا العصر، وفى كل زمان ومكان فالمؤمنون لو آمنوا بريهم حق الإيمان ، وصدقوا بينهم حق التصديق ، واتقوا الله – عزوجل – وذلك بالنأي عن المناكر ، واقتراف الآثام ، وارتكاب الذنوب ، واجتراح السيئات . وراقبوا الله فى السر والعلن لرزقهم الله كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا ، يقول الشاعر :

ولـــست أرى الـــسعادة جمـــع مــــال فتقــــوى الله خيــــر الــــزاد ذخــــرا

ويقول أبو العتاهية:

وإذا تناسبت الرجال فما أرى وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه وعلى النفس إذا ترسخ فى التقوى

ولك ن التق ي هو السعيد وعند الله للأتق ي مزيد

نسباً يقاس بصالح الأعمال فبداه بين مكارم ومعال تاجان تاج سكينة وجالال

إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل.

والنفل: اليمين، ومنه الحديث " فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم ". والنفل الانتفاء، ومنه الحديث " فانتفل من ولدها ". والنفل – بفتح الفاء -: نبت معروف. والنفل – بإسكان الفاء -: الزيادة على الواجب، وهوالتطوع. وولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد. والغنيمة نافلة، لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرماً على غيرها. قال – صلى الله عليه وسلم -: " فضلت على الأنبياء بست – وفيها – وأحلت لى الغنائم ". والأنفال: الغنائم أنفسها.

قال عنترة بن شداد:

إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال والمراد بالأنفال هنا الغنائم.

 الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستريح في مقابل المشقة هناك: ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء.

ويقول الإمام القشيرى: " فى هذه الآية: "المَثلُ" أي الصفة، فصفة الجنة التي وعد المتقون هي أنها جنة تجري من تحتها الأنهار، وأُكُلُها دائم وظلها دائم، أي أن اللذاتِ فيها متصلةٌ. وإنما لهم جنات معجلة ومؤجلة، فالمؤجَّلةُ ما ذكره الله - سبحانه - في نص القرآن، والمعجلة جنة الوقت.. والدرجات - من حيث البسط - فيها متصلة، ونفحاتُ الأنس لأربابها لا مقطوعة ولا ممنوعة.

هذه الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها وظلها. يعنى: أكلها دائم، وظلها دائم كذلك، وتلك منةً من الله – سبحانه وتعالى – على عباده المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، ويخافونه فى السر والعلن، وعن ذكره لا يفترون.

ويمضى القرآن الكريم في الحديث عن الأخلاق فيقول – عزوجل – : 
﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَ الْ الْحَالِينَ ﴿ اللهِ عَامِنِينَ ﴿ وَ الْمَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَاعِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَاعِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> لطائف الاشارات للقشيرى جـ ٢ ، ص ٢٣٢ وما بعدها .

وأكرمكم بها ، ولا تخافون إخراجاً ، ولا فناءً ، ولا زوالاً . ومع هذا النعيم كله تخرج ما في صدور هؤلاء المتقين من الحقد والضغينة من بعضهم لبعض .

عن أبى إمامة قال: "يدخل أهل الجنة ، الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غلَّ ، ثم قرأ . "وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ " . وقال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غلّ، ثم ينزع منه السبع الضاري " . وعن علي الله وجهه - : إني لأرجو أن يجعلني الله وأياك من الذين نزع الله ما في صدورهم من غلّ ويجعلنا إخواناً على سرر متقابلين . فقال رجل من همذان : إن الله سبحانه أعدل من ذلك فصاح علي كرم الله تعالى وجهه عليه صيحةً تداعى لها القصر ، وقال : فمن إذن إن لم نكن نحن أولئك؟ وقيل : إن ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة .

ومجمل القول: "إن الله طهر قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات فى الجنة ، ونزع منهم كل غل ، وألقى فيها المودة والحب والصفاء ، والمراد بكونهم "على سنرر متقابلين "أنهم فى رفعة وكرامة ، وقد روى أن الأسرة تدور بهم حيثما داروا ، فهم فى جميع أحوالهم متقابلين ، لا ينظر بعضهم إلى أقفية بعض ، وهم يجتمعون ويتنادون ، ويتزاورون ويتواصلون ' لا يلحقهم فى تلك الجنات مشقة ولا أذى ، لأنهم ليسوا فى حاجة إلى ما يوجب ذلك من السعى فى تحصيل ما لابد منه لحصول كل ما يشتهون من غير مزاولة عمل .

وروى الشيخان أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ". وهم خالدون فيها لا يبرحونها، يشعرون بلذة النعيم ودوامه، فهم فى خلود بلا زوال، وكمال بلا نقصان، وفوز بلا حرمان، حيث إن المسرة بالنعيم والتمتع باللذائذ لا تتم الا إذا كان مقروناً بالتعظيم، ولذلك أشار إلى هذا بقوله: ﴿ ٱدۡخُلُوهَابِسَلَامِ ءَامِنِينَ (1) ﴾

[سورة الحِجر: ٤٦] وأن يكون خالصاً من شوائب الضرر، روحانية كانت. مثل: الحقد، والحسد، والغضب، ولذلك كانت الاشارة بقوله: "وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُونَا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَعِلِينَ ". أو جسمانية كالإعياء والتعب، وإلى ذلك الاشارة بقوله: " لا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ". وأن يكون دائماً غير قابل للزوال، ولذلك الإشارة بقوله: " وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ".

وقيل المعنى: إن المتقين الذين اتقوا الفواحش والشرك لهم فى الآخرة البساتين الناضرة والعيون المتفجرة بالماء، والسلسبيل، وَالخُمْر، والعسل، ويقال لهم: " ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات، آمنين من الموت ومن زوال هذا النعيم " . ومع هذا كله أزلنا ما فى قلوبهم من الحقد والبغضاء والشنآن والفرك والكراهية حال كونهم أخوة متحابين لا يكدر صفوهم شىء، على سرر متقابلين وجها لوجه .

الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى ءُ عَظِيمٌ اللهِ السَّاسَ اللهِ السَّاعَةِ شَى ءُ عَظِيمٌ اللهِ السورة الحج: ١].

والمعنى: هو خطاب لجميع البشريحذرهم من عذابه ، ويخوفهم من نقمته ، وأن يطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وجماع القول فى التقوى هو: طاعة الله ، واجتناب محارمه ، ولهذا قال بعض العلماء: "التقوى أن لا يراك حيث نهاك ، وأن لا يفتقدك حيث أمرك ". ثم علَّل لهذه التقوى والسبب فى ذلك فقال : إن الزلزال الذى يكون بين يدى الساعة أمر عظيم ، وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله ؛ حيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس بسكارى من هول ما يدركهم من الخوف والفزع ، وما هم بسكارى حقيقةً ولكن من عذاب الله الشديد .

يقول " قتادة " – رضي الله عنه – : " إنهم سكارى ليس من خمر شربوه طير ألباسهم ، وأذهب عقولهم ، ولكن الذى أسكرهم وأذهب عقولهم ما يشاهدونه من أهوال القيامة ، حيث السماء كشطت ، والنجوم قد انكدرت ،والجبال كالعهن المنفوش ، والأرض زلزلت زلزالها ، وأخرجت أثقالها . وحدثت أخبارها ، وألقت ما فيها وتخلت . وفي هذا اليوم أيضا تذهل المرضعة عن رضيعها دون فطام ، وتلقى الحامل ما في بطنها دون تمام .وذلك كله مما يرونه من أهوال ، ويشاهدونه من فظائع تجعل الولْدَان شيبا .

ومن الأخلاق القرآنية تعظيم المسلم لشعائر الله فإنها من تقوى القلب، يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ ٱللّهِ فَإِنّها مِن تَقَوى القلب، تَقُوى الْقُلُوبِ آتَ ﴾ [سورة الحج: ٣٣]. وقد أمر الله بتقواه ، حيث إنه ربهم الذى رباهم على نعمه ، وكلاهم برعايته ، وحفظهم بقدرته ، وخصهم برحمته ، فناداهم بقوله : إننى أنا ربكم فاتقون ، فقال - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِن الطّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ (٥) وَإِنَّ هَلَاهِ المُتَكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً

وَأَنَا رَبُّكُمُ مَّا أَنْقُونِ (٢٠) [سورة المؤمنون: ٥١:٥]. ويبين الحق - سبحانه وتعالى - أن الفائز في الدار الآخرة هو الذي يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، فيقدول - سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ ويتقيه، فيقدول - سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ فيقدول - سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ في في اللّهِ وَرَسُولُهُ وَكُونَ اللّهُ وَيَتَقَدِ فَأُولَيَهِ هُمُ ٱلْفَا بَرُونَ (٥٠) [سورة النور: ٥١:٥١]. وهناك كثرة كاثرة من آيات القرآن الكريم تأمر بالتقوى والتخلق بها، وهي قوله تعالى : ﴿وَاتَقُوا ٱللّهِ عَلَا اللّهِ قَالُمُ وَالْجِيلَةُ ٱلْأُولِينَ اللهِ ﴾ [سورة الشعراء "ست مرات ". والسابعة قوله تعالى : ﴿وَاتَقُوا ٱلّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُولِينَ الللهِ ﴾ [سورة الشعراء: ١٨٤].

لقد بينا قيمة الخلق في المجتمع الاسلامي وأنها الموصلة إلى حسن العافية في الدار الآخرة فقال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعُعَلُهُ اللَّايِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ اللّهِ السورة القصص: ٨٣]. والمعنى: تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرها، وبلغك وصفها هي دار النعيم الخالد السرمدي، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التكبر والطغيان، ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة الدنيا، والعاقبة المحمودة للذين يخشون الله ويراقبونه، ويبتغون رضوانه، ويحذرون عقابه.

ويقول صاحب اللطائف: "العلوفي الدنيا » أَنْ تَتَوَمَّمَ أَنَّ على البسيطة أحداً هو شرٌّ منك. و« الفساد » أن تتحرك لحظ نفسك ونصيبك ولوبِدَفَس أو خطوة. وهذا للأكابر، فأمَّا للأصاغر والعوام فتلك الدار الآخرة { نَجُعَلُهَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ اللَّارَضِ } كعلُو فرعون { وَلَا فَسَادًا } كفَساد "قارون ". ويقال الزهاد لا يريدون في الأرض عُلُوًا ، والعارفون لا يريدون في الآخرة والجنة عُلُوًا . ويقال { تِلْكَ يَرِيدُونَ الرَّحمة الحاضرة لأرباب الافتقار والانكسار.

ويمضى القرآن الكريم في مطالبة أهل القرآن بالتحلي بأخلاقه والاستمساك بفضائله ، فيقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَلَرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١١١ ﴿ السورة العنكبوت:١٦]. وقوله – سبحانه وتعالى - : ﴿ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقَوْهُ وَأَقيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣) ﴿ [سورة الروم: ٣١]. وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّعَنِ وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ - شَيْئًا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٣) ﴿ [سورة لقهان:٣٣]. وقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَى ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب: ١]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْك زَوْجِكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَنْهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطُراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [سورة الأحزاب:٣٧]. وقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآمِينَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنٌّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١٠٠٠ ﴿ [سورة الأحزاب:٥٥]. وقوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا ﴿ ١٠ ﴾ [سورة الأحزاب: ٧٠].

ويستمر القرآن في الحديث عن الأخلاق فبين أن "التقوى " من الأخلاق القرآنية ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ اتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ القرآنية ، فقال تعالى : " وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمُ العنى : يقول " مجاهد " قالى تعالى : " وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمُ "أي من الذنوب. وقال غيره بالعكس ، { لَعَلَكُمُ لَمُ مُونَ } أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير كلامه:

أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفى عن ذلك بقوله: { وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَتِ رَبِّهِم } أي: على التوحيد وصدق الرسل { إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ } أي: لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . (١)

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ اللهِ ٱلْمَغَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ ﴾ [سورة ص:٢٨:٢٧]

والمعنى: أن المفسدون فى الأرض لا يستوون مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما أنه لا يمكن أن يجعل الله المتقين مثل الفجار فلابد من دار للفجار وهى النار، ولابد من دار للمتقين وهى الجنة، وبذلك أمر لا ريب فيه. وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة، والفطر المستقيم على أنه لابد من ميعاد، وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله، وولده، ونعمه، ويموت كذلك. ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلابد فى حكمة الحكيم العليم العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا ، وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء وتلك المواساة، ولما كان القرآن الكريم يرشد إلى المقاصد الصحيحة، والمآخذ العقلية الصريحة.

قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّوُا ءَايَتِهِ وَلِيَدَدَّرَهُ وَلِيَدَكُرُ أُولُوا الْمَالِيَ اللهِ مَا تَدَبُّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. والله تعالى لا يجعل المحسنين كالمفسدين أبدا . ويقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَئَنَّقُونَ اللهِ [سورة الصافات: ١٢٣ - ١٢٤] والمعنى : أن تخافوا الله – عزوجل – في عبادتكم غيره ، ومن حقكم عبادة الله – عزوجل – وعدم الإشراك به ، حيث إنه مربيكم بنعمته والمتفضل عليكم برحمته .

<sup>1 -</sup> تفسير ابن كثير جـ ٣ ، ص ٥٧٤ .

ويبين القرآن الكريم أن حسن المآب والمرجع للمتقين ، فقال تعالى : ﴿ هَٰذَا ذِكُرُ وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَتَابٍ (الله السورة ص:٤٩]. وينادى الله المؤمنين دائما بلفظ التقوى ، وذلك لنجاتهم في الدار الآخرة فقال تعالى : " ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنْقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١٠٠ ﴾ [سورة الزُّمر: ١٠] وقوله تعالى : ﴿ لَهُم مِّن فَرْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تُعْلِمُ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِعِمِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١٦١﴾ [سورة الزُّ مَر:١٦]. وقوله تعالى : ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٤٠٠) ﴿ [سورة الزُّمَر: ٢٠]، وقول الحق تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ ضَرَ بَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٧٣ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة الزُّمَر:٢٨:٢٧]. وقوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿ ﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ السَّورة الزُّمَر:٥٧:٥٠]. وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ اللَّهِ [سورة الزُّمَر: ٦١]. وقوله سبحانه: وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتَّىۤ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُـُمْ خَزَنَهُمَا سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ وَكَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُۥ وَأَوَرَّثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً ۖ فَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [سورة الزُّمَر: ٧٤].

ويقول الحق سبحانه وتعالى -: ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ اسورة فُصِّلَت: ١٨]. والمعنى: ونجينا صالحاً الذين آمنوا به من ذلك العذاب. وبين الله تعالى أن حسن الثواب فى الآخرة والعافية الحسنة فى دار النعيم المقيم حيث إن الآخرة الحقيقية وهى دار الخلد أعدها الله عزوجل - للمتقين فقال:

﴿ وَلِلْمُ يُوتِهِمْ أَبُونِا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِوُونَ ﴿ وَلَمَا جَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وامَّا الأَخِلاَءُ في الله في شفع بعضهم في بعض، ويتكلم بعضهم في شأن بعض، أولئك هم المتقون الذين استثناهم الله بقوله: { إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ} }.

وشرط الخلّة في الله؛ ألا يستعمل بعضُهم بعضاً في الأمور الدنيوية ، ولا يرتفق بعضهم ببعض؛ حتى تكونَ الصحبةُ خالصةً لله لا لنصيبٍ في الدنيا ، ويكون قبولُ بعضهم بعض لاَّجْل الله ، ولا تجري بينهم مُداهَنة ، وبقَدْر ما يرى أحدُهم في صاحبه من قبول لطريق الله يقبله؛ فإنْ عَلمَ منه شيئاً لا يرضاه اللَّهُ لا يَرْضَى ذلك من صاحبه ، فإذاً عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته ، وإلاّ فلا ينبغي أن يُساعده عَلَى معصيته ، كما ينبغي أن يتقيه بقلبه ، وألا يسكنَ إليه لغرضٍ دنيوي أو لطمعٍ أو لعوض .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ الْمَتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَكُمُ مُوَ الْكُهُمُ وَالْكُهُمُ وَالْكُهُمُ الله ويقول الحق عدد: ١٧]. والمعنى : وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى ، وألهمهم رشدهم . يقول الإمام الفخر : "لما بيّن الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ، ويستعيد ولا يستفيد ، بين أن حال المؤمن المهتدي بخلافه ، فإنه يستمع فيفهم ، ويعمل بما يعلم ، والمنافق يستعيد ، والمهتدي يفسر ويعيد ، وفيه فائدتان اعداهما : ما ذكرنا من بيان التباين بين الفريقين وثانيهما : قطع عذر المنافق وإيضاح كونه مذموم الطريقة ، فإنه لو قال ما فهمته لغموضه وكونه معمى ، يرد عليه ويقول ليس كذلك ، فإن المهتدي فهم واستنبط لوازمه وتوابعه ، فذلك لعماء القلوب ، لا لخفاء المطلوب .

ويقول الإمام الشهيد "سيد قطب " في ظلاله: " وهذه الحمية لا لعقيدة ولا منهج. إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت. الحمية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه ، يمنعونهم من المسجد الحرام، ويحبسون الهدي الذي ساقوه ، أن يبلغ محله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب ، إنه دخلها عليهم عنوة .

ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين؛ وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته؛ وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام! وهي الحمية التي بدت في تجبيهم لكل من أشار عليهم – أول الأمر – بخطة مسالة ، وعاب عليهم صدّ محمد ومن معه عن بيت الله الحرام . وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الرحيم ، ولصفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغير حق . وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي ، لما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة .

" وألزمهم كلمة التقوى ". إلزام تكريم وتشريف. وهى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله ". وهذا قول الجمهور من العلماء. والظاهر أن المراد بكلمة " التقوى " هى إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله، وعدم شق عصا الطاعة عندما كتبت بنود الصلح، وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في الظاهر فثبت الله المؤمنين على طاعة رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام - . وكان في هذا الصلح كل الخير للمسلمين، وكانوا أحق بهذه الفضيلة من كفار مكة. لأن الله أختارهم لدينه، وصحبة نبيه \_ عليه الصلاة والسلام - . وكان الله عالماً بمن هو أهل للفضل، فيحقه بمزيد من الخير والتكريم.

وفى التقوى يقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ إِخُوةً فَا الله عَلَكُمُ مُونَ إِخُونَ ﴿ الله وَمَا الله عَلَكُمُ مُونَ إِخُونَ ﴿ الله وَمَا الله وَمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَاحِد وَهُو الإِيمانِ الموجب للسعادة الأبدية، وفي الحديث : " قَالَ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسلّمُ أَخُوالْمُ سلّمِ ، لاَ يَظلّمُ وَلاَ يُسلّمُهُ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلّمٍ كُرْبَةً فَررَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ كُرُبَات يَوْمُ الْقَيَامَة ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلّماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَة » . وقال الله عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ كُرُبَات يَوْمُ الْقَيَامَة ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلّماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَة » . وقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « المؤمن أخوا لمؤمن لا يخذله ولا يظلمه لا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ، كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ، لا يخطب امرؤ على خطبة أخيه ، ولا يبع على بيع أخيه ، وإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره » رواه مسلم في الصحيح . وفي الصحيح أيضا : " إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب : قال الملك : آمين ، ولك بمثله " . ولما كانت الأخوة داعية إلى الإصلاح ولابد ، تثبت عن ذلك قوله : " إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويًكُمُ وَاتَقُوا الله " . في الدين كما تصلحون بين أخويكم في النسب . " وَاتَّقُوا الله " . في كل ما تأتون وما تذرون ومن ذلك ما أمرتم به من إصلاح ذات الدين . حيث إن الأخوة في الدين مثل الأخوة في النسب ، وكأن الإسلام أب لهم جميعاً . قال الشاعر :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

" لَعَلَّكُوْ تُرَحُونَ ". يعنى: رجاء أن يرحمكم ربكم، ويصفح عن سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه، واتبعتم أمره، واجتنبتم نواهيه. وفي هذا المعنى يقول الحسق – سبحانه وتعالى –: ﴿يَآ أَيُّما اللَّيْنَ ءَامَنُوا الْجَيْنِوا كَثِيرا مِن الظَّنِ إِنَّ الطَّنِ إِنْ الظَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنْ اللَّهَ مَن الطَّنِ إِنْ اللَّهَ مَن الطَّنِ إِنْ اللَّهَ مَن الطَّن إِنْ اللَّهَ مَن الطَّن إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْم خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ويمضى القرآن الكريم فى الحديث عن الأخلاق مبينا أن التقوى من الأخلاق القرآن التقوى من الأخلاق القرآنية فيقول - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ الأَخْلَقَ القَرآنية فيقول - سبحانه وتعالى -: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ الْأَنْ الْمُتَّالِينَ مَا عَانَدُهُمْ رَبُّهُمْ كَانُواْ قَلْ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ اللهِ مَا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيُلِ مَا عَانَدُهُمْ رَبُّهُمْ أَيْتُهُمُ كَانُواْ قَلْ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ اللهِ مَا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[سـورة الـذاريات: ١٩:١٥]. والمعنى: إن الذين اتقوا الله وأطاعوه، واجتنبوا معاصيه، في بساتين وجنات تجرى من تحتها الأنهار، قريرة أعينهم بما آتاهم ربهم، إذ فيه ما يرضيهم ويغنيهم ويفوق ما كانوا يؤملون. ثم ذكر الثمن الذي دفعوه لنيل هذا الأجر العظيم، فقال – سبحانه وتعالى -: " إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ عُسِنِينَ". يعنى: إنهم كانوا في دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال خشية من ربهم، وطلباً لرضاه، ومن ثم نالوا هذا الفوز العظيم، والمكرمة التي فاقت ما كانوا يؤملون ويرجون. ومثلها قوله – سبحانه وتعالى -: ﴿كُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا بِمَا أَسُلفَتُمْ فِ الْأَيْامِ ويرجون. ومثلها قوله – سبحانه وتعالى -: ﴿كُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا بِمَا أَسَلفَتُمْ فِ الْأَيْامِ ويرجون. ومثلها قوله – سبحانه وتعالى ما أحسنوا فيه فقال: " كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّيلِ مَا يَجْحَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ويتهجون في معظمه.

يقول ابن عباس – رضي الله عنهما – : " ما تأتى عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئاً ، أما من أولها أو من وسطها ، ويقول " الحسن البصري " : " كابدوا قيام الليل ، فلا ينامون من الليل إلا أقله ، وربما نشطوا فجدوا إلى السحر . وعن أنس – رضي الله عنه – قال : " كانوا يصلون بين المغرب والعشاء ، فهم يحبون الليل متهجدين ، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم " . ثم بين القرآن بوصفهم بأداء الزكاة ، والبر بالفقراء فيقول : وجعلوا في أموالهم جزءاً معيناً ميزوه ، وعزلوه للطالب المحتاج ، والمتعفف فيقول : وجعلوا في أموالهم جزءاً معيناً ميزوه ألقرآن الكريم ، والتي لواهتدى بها التقوى وهي لون من ألوان الأخلاق في القرآن الكريم ، والتي لواهتدى بها المسلمون لفازوا بسعادة الدارين . الدنيا والآخرة في الدنيا السيرة العطرة والسلوك الحميد ، وفي الآخرة بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت لهم ولأمثالهم من المحتون . ومثلها قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ المستقين . ومثلها قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ

﴿ فَكِهِ مِنَ بِمَا ءَائِنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَاكُنتُمْ مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَقَعْنَا عَلَى شُرُرٍ مَضْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ [سورة الطور: ١٧: ٢٠].

وما زال القرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق مبيناً أن تقوى الله من جملة الأخلاق القرآنية فيقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿ وَهَ فَي مَقْعَدِ صِدَّةٍ عِندَمَلِيكِ مُقَنَدِرٍ ﴿ وَهَ ﴾ [سورة القمر: ٤٥: ٥٥]. والمعنى: إن الذين اتقوا عقاب ربهم فأطاعوه ، وأدوا فرائضه ، واجتنبوا معاصيه ، وأخلصوا له العمل فى السر والعلن ، ينبئهم بما عملوا جنات تجرى من تحتها الأنهار ، يحلون فيها من أساور من ذهب ، ويجلسون على فرش ، بطانتها من إستبرق ، ويجدون فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشركفاء ما بذلوا من الصبر على شاق الطاعات ، وحرموا منه أنفسهم من اللذات كما قيل للربيع بن خيثم . وقد صلى حتى ورمت قدماه ، وتهجد حتى غاصت عيناه ، " أتعبت نفسك " فقال : الربيع بن خيثم : راحتها أطلب .

كما أنهم ينالون الزلفى عند ربهم ، القادر على جزائهم بإحسانه وجوده ، وفضله ومنته ، فكل شيء تحت قبضته وسلطانه ، لا يمانع ولا يغالب وهو العزيز الحكيم . اللهم احشرنا فى زمرتهم ، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الحكيم . اللهم احشرنا فى زمرتهم ، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، واجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا ، ونور أبصارنا انك أنت السميع القريب المجيب . ومثلها قول الحق – سبحانه وتعالى – : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَوْرَكُمُ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَى السَّمُ الْوَرَا تَمَشُونَ بِهِ عَويَغُفِرُ الكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ الله وَتعالى : ومثلها قول الحق – سبحانه وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَاتَنَجِيْتُمْ فَلَا تَنْنَجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُوا وَالْبِرِ وَالْقَدُولَ المَعْ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتُ لِغَدِّ بِالْقِيلِ وَاللَّهُ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللّهَ أَنِ اللّهَ خَيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى السَورة الحسرة الحسر : (١٨) . ويقول الحق – المتول الحق – المَوْا اللّهَ أَن اللّه خَيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ السَورة الحشر : ١٨]. ويقول الحق – المَوْا اللّهَ أَنِ اللّه خَيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهَ وَلَتَنظُرُ اللّهُ وَلَتَنظُرُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ خَيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهَ السَورة الحشر : ١٨]. ويقول الحق – المتوال الحق – المنوا الحق – المتوال الحق – المنوا الحق – اللّه عنه خيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ خَيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

يقول القرطبي: "لما نزلت الآية السابقة وهى: ﴿وَسَّعَلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلْسَّعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلْسَّعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلِسَّعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلِسَّعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلِيسَالُون : رضينا بما حكم الله، وكتبوا إلى المشركين فسامتنعوا فنزلت: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مُنَّ أَزْوَحِكُم إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُهُم فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ فَعَامَّا أَنْفَقُواْ وَاتَقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ الله فَعَاقَبُهُم مِثْلُ مَا أَنْفَقُواْ وَاتَقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ الله في أقوالكم وأفعالكم، عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة براء. وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم، واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره، وهو الله الذي آمنتم وصدقتم بوجوده، فإن من مستلزمات الإيمان " تقوى الرحمن " .

ومثلها قبول الله - عزوجل - : ﴿ إِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَأُولَا كُو فَتْنَةُ وَاللهُ عِنْدَهُ وَأَخْرَعُظِيمُ وَأَفْلِهُ وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ وَاللهُ مَا السَّطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِللّهَ مَا السَّطَعْتُمُ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [سورة التغابن: ١٦]. وقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا النّي يُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ فَنَ لِعِدّتِهِنَ وَلا يَخَرْجُونَ وَالْمَعَدُونَ فَالْعِدُونَ فَاللّهُ وَلا يَخَرُجُونَ وَلا يَخَرُجُونَ وَلا يَخَرُجُونَ فَاللّهُ وَلا يَخَرُجُونَ فَا اللّهَ وَلا يَخَرُجُونَ فَا اللّهَ وَلا يَخْرُجُوهُ وَلَا عَنْ وَلا يَخْرُجُونَ فَا اللّهَ وَلا يَخْرُجُوهُ اللّهَ وَلَا يَخْرُجُوهُ اللّهُ وَلَا يَخْرُجُونُ مِنْ بُيُوتِ هِنَ وَلا يَخْرُجُونَ اللّهِ وَلَا يَخْرُجُونَ فَاللّهُ وَلا يَخْرُجُوهُ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُهُ وَلا يَكُونُ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرُبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَقُواْ اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَوْ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ الْعَلْمُ وَلَا عَلَوْلَا اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١٠٠ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَخْرَجًا ۚ ۚ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلْغُ أَمْرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدۡرًا ۞ وَٱلَّتِي بَبِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِن ٱرْتَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْمُرًا ١٤٠٤ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ١٠٥ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمُ وَلَا نُضَا رَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لِلْهُ أَخْرَى اللهُ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَاننهُ ٱللَّهُ لا يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ٧٧ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَّنَهَا عَذَابًا ثُكِّرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْيهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُمِّرًا ۗ ۚ أَكَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا ١٠٠٠ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيَخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَزُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهِ ۗ [سورة الطلاق:١١:١]. ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ كُ السورة التحريم: ٦]. والمعنى : يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله ، أحفظوا أنفسكم ، وصونوا أزواجكم وأولادكم ، من نار حامية مستعرة وذلك بترك المعاصي ، وفعل الطاعات ، وبتأديبهم ، وتعليمهم .

يقول مجاهد – رضي الله عنه – : "أي اتقوا الله ، وأوصوا أهليكم بتقوى الله ". ويقول الخازن فى تفسيره: "أي مروهم بالخير، وانهوهم عن الشر، وعلموهم وأدبوهم حتى تَقُوهُم بذلك من النار، والمراد بالأهل: "النساء، والأولاد وما ألحق بهما ". ونحن نرى أن المقصود من قوله: "وما يلحق بهما، أولاد الأولاد وما إلى ذلك من الأحفاد.

ووقود جهنم، وحطبها الذي تسعربه هو" الخلائق والحجارة. يقول المفسرون: "أراد بالحجارة حجارة الكبريت، لأنها أشد الأشياء حراً، وأسرع أتقاداً، وَعُنِيّ بذلك أنها مُفْرِطة الحرارة، وليست كنار الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما -: "حطبها الذي يلقى فيها "بنو آدم، وحجارة من كبريت "أنتن من الجيفة ". وعلى هذه النار زبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا، لأنهم خلقوا من الغضب، وحبب إليهم عذاب الخلق، كما حبب لبنى آدم أكل الطعام والشراب وهم لا يعصون أمر الله بحال من الأحوال، وينفذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير.

ومثلها قول الحق: ﴿إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ السورة الله ومثلها قول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ أَنِ أَعَبُدُوا ٱللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آَنِ أَعَبُدُوا ٱللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آَنِ اَعْبُدُوا ٱللّه وحده ، والأمر بذلك وَأَطِيعُونِ ﴿ آَنَ ﴾ [سورة نوح: ٣]. والمعنى : أمركم بعبادة الله وحده ، والأمر بذلك يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب ، وأفعال الجوارح ، وأننى آمركم بتقواه ، وخوف عذابه ، بأن تتركوا محارمه ، وتجتنبوا مآشه ، وانتهوا إلى ما آمركم به وأقبلوا نصيحيتى لكم .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُّونِ ﴿ اللَّهِ وَفَرَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ الْمُسَلِّاتَ ١٤٣٤١]. مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

الأشجار، وظلال القصور ، فلا يصيبهم أذى حرولا قر بخلاف الكافرين فإنهم فى ظل ذي ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يغنى عن اللهب .

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَالْمَعْنَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُلِّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ أَنْفَى ﴿ وَ وَكَدَّبَ اِلْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبَ اِلْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبَ الْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبَ الْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبَ الْحُسْنَى ﴿ وَكَدَبُ الْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبُ الْحُسْنَى ﴿ وَكَذَبُ الْحُسْنَى وَالْمُولَى ﴿ وَالْمُعْمَى وَ الْمُولَى وَ الْمُولَى وَ الْمُولَى وَ الْأَوْلَى وَ الْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُولِي وَلَالُمُ وَالْمُولِي وَلَالُمُولِي وَلَالُمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ

وقد خلقنا الإنسان وألهمناه التمييز بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر ، ثم بعثنا له الكلمة من أفراده وهم الأنبياء وشرعنا لهم الأحكام وَبَيّنا لهم العقائد تعليماً وإرشاداً ، ثم هو بعد ذلك يختار أحد السبيلين : سبيل الخير والفلاح ،

والسبيل المعوج فيتردى في الهاوية ، وإنا لنحن المالكون لكل ما في الدنيا ، وكل ما في الآخرة ، فنهب ما نشاء لمن نريد ، وإذا كان ملك الحياتين لله كان هديه هو الذي يجب إتباعه فيها لأن المالك لأمر عالم بوجوده التصرف فيه ، ولرحمتنا بكم وعلمنا الكامل بمصلحتكم أسدينا لكم الهدى فأنذرناكم ناراً تلتهب يعذب فيها من كذب الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما جاء به عن ربه من الآيات ، واعرض عن إتباع شرائعه وانصرف عن وجه الحق ، ولم يعد إليها ثانياً نادماً . وسيبعد عنها المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي الشديد التحرز فيها بحيث لا يخطرهما له ببال .

<sup>1 -</sup> تفسير المراغى جـ ٥ وما بعدها ، جـ ٩، ص ١٣٠. وذاته ص ١٧٧، وذاته ١٠٧. جـ ١٠٠ص ٧٩.

## الاستقامة

" صِرَطَ اللَّيْنَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالِينَ ". فهو طريق الذين قسم لهم نعمته ، لا طريق الذين غضب الله عليهم لمعرفتهم الحق ، ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلاً إليه ... إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . وبعد فهذه السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ، والتي لا تصح بدونها صلاة وفيها على قصرها تلك الكلمات الأساسية في التصور الاسلامي ، وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور .

وقد ورد فى صحيح مسلم من حديث عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ صلَّى صلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - تَلاَثاً - غَيْرُ تَمَامٍ ». فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْ سلكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ السَلَّاةَ السَلَّاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (ٱلْحَكَمَدُ لِللهِ رَبِ ٱلْعَكمِينِ).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمدَنِى عَبْدى وَإِذَا قَالَ (ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيهِ ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى عَبْدى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَى عَبْدى - فَإِذَا قَالَ (وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوَمْ الدِّينِ ). قَالَ مَجْدَنِى عَبْدى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَى عَبْدى - فَإِذَا قَالَ (وَإِنَاكَ نَمْنُهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدى ولِعَبْدى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (وَهُدِنَا الصَّمَا اللَّذِينَ أَنَعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّمَا آلِينَ ). قَالَ الصَّمَا اللَّذِينَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّمَا آلِينَ ). قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِى بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبِ مَعْدَ المَديث الصحيح . بعد ما تبين دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُومَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ. ولَعل هذا الحديث الصحيح . بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار السورة ليرددها المومن من عشر مرة " في كل يوم وليلة ، أوما شاء الله أن يرددها كلما يدعوه في الصلاة .

ويقول صاحب اللطائف: " آهدِنَا القِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ الْ صَرَطَ اللّهِ عَنْمُ اللّهِ الْسَتَضِيءَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ". أي أَزِلُ عنا ظلمَاتِ أحوالنا لنستبصر بنجوم بانوار قُدْسبِك عن التفيو بظلال طلبنا ، وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم جودك ، فنجدك بك . حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان ووساوسه ، ورفيق من خطرات النفوس وهواجسها ، أو يصدنا عن الوصول تعريج في أوطان التقليد ، أويحول بيننا وبين الاستبصار وكونوا معتاد من الثقلين ، وتستهوينا آفة من نشوأ وهوادة ، وظن أو عادة ، وكلّل أو ضعف إرادة ، وطمع مالٍ أواستزادة . والصراط المستقيم ما عليه من الكتاب والسنة دليل ، وليس للبدعة عليه سلطان ولا اليه سبيل . الصراط المستقيم ما شهدت بصحته دلائل التوحيد ، ونبهت عليه شواهد التحقيق ، الصراط المستقيم ما درَجَ عليه سلَفُ الأمة ، ونطقت بصوابه دلائل العبرة . الصراط المستقيم ما باين الحظوظ سالكه ، وفارق الحقوق قاصده . الصراط المستقيم ما يُفْضِي بسالكه إلى ساحة التوحيد ، ويُشْهِدُ صاحبَه أثرَ العناية والجود ، لئلا يظنه موجَبٌ ببذل المجهود . ومعنى " موجب" . يعنى مستحق وهنا يضح موقف الإمام القشيرى من قضية مهمة وهى " هل يجب على الله أن يثيب لطيع ؟ ولا يرى القشيرى هذا الوجوب . يعنى : لا يرى القشيرى أنه من الواجب المطيع ؟ ولا يرى القشيرى هذا الوجوب . يعنى : لا يرى القشيرى أنه من الواجب

على الله أن يثيب المطيع ، لأنه يربط كل عمل للعبد بالعناية الإلهية ، ولا بالمجهود الانساني .

يعني طريق من أنعمت عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم ، وهم الأولياء والأصفياء . ويقال طريق من أفنيتهم عنهم ، وأقمتهم بك لك ، حتى لم يقفوا في الطريق ، ولم تصدهم عنك خفايا المكر . ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام بحقوقك دون التعريج على استجلاب حظوظهم . ويقال صراط من طهرتهم عن أثارهم حتى وصلوا إليك بك . ويقال صراط من أنعمت عليهم حتى تحرروا من مكائد الشيطان ، ومغاليط النفوس ومخاييل الظنون ، وحسبانات الوصول قبل خمود آثار البشرية . ويقال صراط من أنعمت عليهم بالنظر والاستعانة بك ، والتبري من الحول والقوة ، وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيار ، والعلم بتوحيدك فيما تمضيه من المسار والمضار . ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بطفظ الأدب في أوقات الخدمة ، واستشعار نَعَتُ الهيبة .

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة وأحكامها عند غلبات بواده الحقائق حتى لم يخرجوا عن حد العلم ، ولم يُخِلُوا بشيء من أحكام الشريعة . ويقال صراط الذين أنعمت عليهم حتى لم تطفئ شموس معارفهم أنوار ورعهم ولم يُضيِّعُوا شيئاً من أحكام الشرع . ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة .

وقد صدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين قال: " لَـيْسَ أَحَـدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ ". قَالُوا: و لا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّه مَنْهُ بِمَغْفِرَة وَرَحْمَة ». وقَالَ ابْنُ عَوْن بِيدِه هَكَذَا و أَشَارَ عَلَــى رَأْسِـه « و لاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَغْفِرة ورَحْمَـة ». والمعنى: ليس هناك أحد ينجيه عمله الذي يتعمله من صوم ، وصلاة ، وزكاة ، وحج واعتمار، وما إلى ذلك من الأعمال حتى

رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع كبير فضله ، وعظيم عمله ، لا يدخل الجنة بعمله ولكن يدخلها بتغمد الله له بفضله ورحمته .

ويؤكد القرآن الكريم هذه المعاني الساميات في قوله – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبّنَا إِنّكَ ءَاتِيتَ فِرْعَوْرَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي الْحَيَوةِ الدُّنِيَا رَبّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبّنَا الطّمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِ مَ وَاشَدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ الْعَذَابَ اللَّالِيمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وفى سفر الخروج من "التوراة " ما يدل على استجابة دعوة موسى – عليه السلام – حين تنزل النوازل على مصر وأهلها فيلجأ " فرعون " إلى موسى – عليه السلام – حين كل نازلة منها ليدعو ربه فيكشفها عنهم فيؤمنوا يه ، حتى إذا كشفها قَسْى الرب قلب " فرعون " فأصر على كُفْره . وما قاله المفسرون في تفسير " الطمس على الأموال " فهو ترهات الأباطيل الاسرائيلة التي روجها " كعب الأحبار " وأمثاله ممن كان مقصدهم صد اليهود عن الإسلام مما يرويه في تفسيره مخالفاً لما هومتفق عليه عندهم ، وعند غيرهم من المؤرخين في وقائع عملية ، وأمور حسية .

ويقول المولى – عزوجل – فى نفس المعنى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُم ۚ فَاعَبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَطُ مُّسَتَقِيمٌ ﴿ اللَّهَ مَرِبِّ اللَّهَ السورة مريم: ٣٦]. والمعنى : ومما أمربه " عيسى " – عليه السلام – قومه وهو فى مهده أن أخبرهم بقوله : " إن الله ربى وربكم " وأمرهم بعبادته . وهذا الذى أوصيتكم به أن الله أمرني به هو الطريق المستقيم ،

فمن سلكه نجا ، ومن أتبعه اهتدى ، لأنه هو الدين الذى أمر به أنبياءه ، من خالفه ضل وغوى، وسلك سبيل الردى .

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَهُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَاوِّن فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن عَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَاوِن فِيهَا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّ مِن ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمُعِيدِ اللهُ السورة الحج: ٢٢: ٢٢]. والمعنى : إنهم أرشدوا إلى الكلام الطيب ، والقول النافع ، إذ ليس في الجنة لغو أو كذب ، وهدوا إلى صراط الله ، وهوالجنة دار المتقين . ويقول الله تعالى في ذلك المعنى : ﴿ وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللهُ الْمَعْلَم ٱلَّذِينَ اللهُ لَهُادِ وَهُوالَجْلُمُ اللهُ السَالِ المُولِلُهُ والعُوانة . السُولُ اللهُ مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ، ومنقذهم من الضلالة والغوانة .

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ آَلُ وَالْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَسلم - لتدعوهم إلى الطريق المستقيم، والمعنى : "وإنك يا محمد - صلى الله عليك وسلم - لتدعوهم إلى الطريق المستقيم، وهو الإسلام الموصل إلى جنات النعيم. ويقول - عزمن قائل - : ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا وَاللّهُ عَلَيْكِ مُرَطِ مُستَقِيمٍ ﴿ اللّهِ اللهِ وَاللّهُ مَا يَكُنَ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴿ اللهِ الناس آيات واضحات وآيات على طريق الحق وهو الإسلام.

ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُوُلُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْكُرِ الْفَرْقَ الْذِكِرِ ]. والمعنى : : واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه لما فرط في جنب الله وعض اليدين كنايةً عن

الندم والحسرة. والمراد بالظالم هنا: " عقبة بن معيط " وهي تعم كل ظالم في كل عصر وزمان ومكان . يقول " ابن كثير " – رحمه الله تعالى – : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين، الذي لا مرْية فيه، وسلك طريقاً أخر غير سبيل الله ورسوله ، فإذا كان يوم القيامة ندمَ حيثُ لا ينفعه الندَمُ، وَعْضٌ على يديه حسرةً وأسفا . وسواء كان سبب نزولها في " عقبة بن أبى مُعَيط " أو غيره من الأشقياء ، فإنها عامة في كل ظالم ، كما قال تعـــالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنكِتُنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ْ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ يندم يوم القيامة غاية الندم ، ويَعَض على يديه قائلا : ﴿ يَلْلِتَنِي ٱتَّخَذُّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣ يَنَوَيْلَقَى لَيْتَنِي لَوَ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ١٨٠٠ [سورة الفرقان:٢٨:٢٧]يعني : مَن صرفه عن الهدى، وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة ، وسواء في ذلك" أمية بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف " ، أو غيرهما. { لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرُّ } وهو القرآن { بَعُّدَ إِذْ جَآءَ فِي } أي: بعد بلوغه إلى أن قال الله تعالى : { وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا } أي: يخذله عن الحق، ويصرفه عنه، ويستعمله في الباطل، ويدعوه إليه.

ثم يقول الظالم: يا ليتنى أتبعت الله ورسوله فاتخذت معه الطريق إلى الهدى ينجيني من العذاب، ويا هلاكي وحسرتى، يا ليتنى لم أصاحب فلاناً وأجعله صديقاً لي. ولفظ فلان كناية عن الشخص الذى أضله وهو" أُبَيّ بن خلف". ويقول " القرطبي ": وكنى عنه، ولم يصرح باسمه ليتبادل جميع من فعل مثله. حيث انه أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنت.

ويقول تعالى أيضا: ﴿ قُلْمَا آَسْنَاكُ عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن عَنَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَ الْفَرِقِ الْفُرِقِ الْفُرِقِ الْفُرِقِ الْفُرِقِ الْمُعْنَى : قَلَ لَهُمْ يَا مَحْمَد -

صلى الله عليك وسلم - لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً ، ولكنه من بشاء أن يتخذ طريقاً يقربه إلى الله بالإيمان بالله وطاعته ، وأجرى على الله ، وفي نفس المعنى يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا أَفِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِرَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ السَّورة السَّروم: ٣٠]. ويقول أيضا: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشَركينَ ال فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهُ يَوْمَهِ نِيصَدَّعُونَ (٢٠) [سورة الروم: ٤٣: ٤٣]. والمعنى: أخلص دينك لله، وأقبل على الإسلام وبهمة ونشاط مائلاً عن كل دبن باطل إلى دبن الحق وهو الإسلام وهذا الدبن الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد كما في الحديث: (١). يقول ابن الجوزى: "لفظه لفظ النفى ، ومعناه النهى ، والمعنى على ذلك لا تبدلوا خلق الله ، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبراً بمعنى الطلب. ذلك هو الدين المستقيم ، ولكن الناس جهلة لا يتفكرون ، ولو أنهم تفكروا لعلموا ، وعرفوا ، وتأكدوا أن لهم خالقاً ومعبوداً هو الله - عزوجل - وتوجه بكليتك إلى الدين المستقيم، وهو دين الإسلام واستقم عليه في حياتك.

يقول "القرطبي "قال تعالى: " فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ": أي أقم قصدك، واجعل جهتك إتباع الدين القيم، يعني الإسلام. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أي لا يرده الله عنهم، فإذا لم يرده لم يتهيأ لأحد دفعه. والمراد يوم القيامة. ويومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير.

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [سورة سبأ:٦].

<sup>1 -</sup> رواه الشيخان .

ويقول الحق – سبحانه وتعالى -: ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيم الله السورة الصافات: ١١٨]. والمعنى: وهديناهما الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه. يقول الطبري: "وهو الإسلام دين الله الذى اتبعت به الأنبياء. ويقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُم ۖ قَالُواْ لاَ تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَى سبحانه وتعالى - : ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُم ۖ قَالُواْ لاَ تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَى المعنى عَلَى بَعْضِ فَاحَكُم لِيَنْنَا بِٱلْحَقِ وَلاَ تُشَطِّ وَالْهَدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴾ [سورة ص: ٢٦]. والمعنى : حين دخلوا على " داود " - عليه السلام - من أعلى السور فخاف وارتعد منهم ، قال المفسرون : "وإنما فزع " داود " - عليه السلام - منهم أنهم دخلوا عليه بغير إذن ، ودخلوا أيضا من غير الباب المعهود الدخول منه ، وكان ذلك في وقت بغير إذن ، ودخلوا أيضا من غير الباب المعهود الدخول منه ، وكان ذلك في وقت خصصه " داود " - عليه السلام - للعبادة ، فقالوا له : لا تخف فنحن قومان مختصمان تعدى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالعدل ولا تظلم في الحكم ، وأرشدنا إلى الطريق السوي المستقيم الواضح .

وفي القرآن الكريم كثرة كاثرة من الآيات التي تأمر المسلم بهذا الخلق وهو" الاستقامة " . فيقول الحق — سبحانه وتعالى – : ﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِّثُـلُكُرُ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأَسۡتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلْمُشۡرِكِينَ ۗ ۖ [سورة فُصِّلَت: ٦]. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كُنتُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـٰزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون (٣) نَعُنُ أَوْلِي ٓ أَوْكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١٣٠٠ [سورة فُصِّلَت:٣٠:٣١. وقال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۗ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدِّ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْتَبِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا لَفَرَّ قُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ الله ا [سورة الشورى:١٣:١٣]. وقوله تعالى: ﴿ أَو يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١٠ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَدِنِنَا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ﴿ اللَّهِ السَّورِي: ٥٣]. وقوله أيضا ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبِشَرِ أَن يُكِكِّلُمُهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَا إِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ, عَلِيُّ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدَّرِي مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِىٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَاللَّهِ وَمِا لِللَّهِ وَي ٥٣٠]. وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُتَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَاصِرُكُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْ تُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّةٍ فَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعُبُدُوهُ هَنذا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [سورة الزُّخرُف: ٦٤].

وقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَالاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ إِلَّ أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأحقاف:١٣: ١٤]. وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡ تَدَوَّا زَادَهُمَّ هُدَى وَءَانَنهُمْ تَقْوَلُهُمْ ﴾ [سورة محمد:١٧]. وقوله تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [سورة الفـتح:٢]. ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ـ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا نَ اللهِ [سورة الفتح: ٢٠]. وقال تعالى : ﴿ أَمَّنْ هَاذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَل لَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورٍ ١٠٠ أَفَن يَمْشِي مُكِمًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَ أَهَٰدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٠٠٠ [سُورة المُلك: ٢٢:٢١]. والمعنى : هل من يمشى مُتكِساً رأسه لا يرى طريقه ، فهو يخبط خبط عشوائى ، مثل الأعمى الذي يتعثر كل ساعة فيخر على وجهه ، هل هذا أهدى أم من بمشي منتصب القامة يرى طريقه ولا يتعثر في خطواته ، لأنه يسير على طريق بَيّنْ واضح؟ . يقول المفسرون : " وهذا مَثَلُ ضربه الله للمؤمن والكافر ، فالكافر كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة ، لا يهتدي إلى الطريق فيتعثر ولا يزال ينكب على وجهه ، والمؤمن كالرجل السوى الصحيح البصير ، الماشي على الطريق المستقيم فهو آمن من الخبط والعثار، هذا مثلها في الدنيا ، وكذلك يكون حالهما في الآخرة فإن المؤمن إذا يحشر بمشى سوياً على الصراط المستقيم ، والكافر يحشر على وجهه إلى دركات الجحيم.

يقول قتادة -رضي الله عنه-:"إن الكافر أكبّ على معاصي الله في الدنيا، وحشره الله يوم القيامة على وجهه، فقيل: يا نبيّ الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟. قال: "إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يحشره يوم القيامة على وجهه. والكافر يعمل بمعصية الله، فيحشره الله يوم القيامة على وجهه. والمؤمن كان على

الدين الواضح فحشره الله على الطريق السوي يوم القيامة ، ويقول ابن عباسر رضي الله عنهما -: "هو مَثَلٌ لمن سلك طريق الضلال، ولمن سلك طريق الهدى .

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ الله ويقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ الله ورد التكوير: ٢٨]. والمعنى : إنه ذِكْر يتذكر به من وجه إرادته للاستقامة على حادة الحق والصواب ، وأما من انحرف عن ذلك فلا يؤثر فيه هذا الذِكْر ولا يخرجه من غفلته . فعلى نسيئة المكلف تتوقف الهداية ، وقد فرض عليه أن يوجه فكره نحو الحق ويطلبه ، ويجد في كسب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا . بم دفعتموه أن إرادة الإنسان مستقلة في فعل ما يريد ، وله الاختيار التام فيما يفعل وهو منقطع العلاقة في إرادته من سلطان ربه فقال تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُ ونَ إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ

ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ التكوير: ٢٩]. ويقول صاحب اللطائف: " ما هذا القرآن إلا ذكرى لمن شاء منكم أن يستقيم.

ويقول تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدَى السّ ورود العلق: ١١]. والمعنى:

"أخبرني عن حال ذلك الطاغية ، لوتخلق بأخلاق المصلحين ، ودعا إلى البر وتقوى
الله ، أما كان ذلك خيراً له من الكفربه ، والنهى عن طاعته ، فإن ذلك يفوت عليه
أعلى المراتب ويجعله في أحط الدركات وأدناها ، أما كان الأفضل له أن يهتدي
ويهدى غيره إلى خصال البر والخير ، وقد كانت هذه حال النبي – صلى الله عليه
وسلم – فعمله كان إما في إصلاح غيره يأمره بالتقوى ودعائه إليها ، وفي
اللطائف: لو كان على الهدى لكان خيراً له . (١)

<sup>1-</sup> في ظلال القرآن الكريم جـ ١ ، ص ٢٦ .

## إكرام الضيف وإطعام الطعام

من أخلاق الإسلام "إكرام الضيف، وإطعام الطعام ". وفى الحديث: "روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: « أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر عَلِيّ وفاطمة وَفِضْة جارية لهما، إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا، وما معهم شيء فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً، واختبزت خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل.

فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد ، مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة .

فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلاالماء وأصبحوا صائمين ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه وجاءهم أسير في الثالثة ، ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ عَلِيّ – عليه السلام – بيد الحسن والحسين ودخلوا على الرسول – عليه الصلاة والسلام – ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع . قال : " ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم " . وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك ، فنزل جبريل – عليه السلام – ، وقال : خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك فأقرأها السورة » .

فنزل قول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينَا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّا فُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينَا وَيتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّا فُطُعِمُ وَلَا شُكُورًا ﴿ ﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن زَيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطِيرِرًا ﴿ ﴾ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ اللَّهُ مُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ ﴾ وَجَرَنهُم بِمَاصَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى الْأَرْآمِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ويقول – صلى الله عليه وسلم - : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائزته سلام أَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائزته سلام أَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائزته سلام أَلْيُعْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائزته سلام أَلَاهُ . فَاللَّهُ عَائِزَتُهُ بَا رَسُولَ اللَّه .

قَالَ: « يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوصَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ ثَيْرًا أُولِيَ صِمْتُ » (١). ويقول الحق — كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ لَ خَيْرًا أُولِيَ اللَّهِ وَالْقِوْمُ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ و الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُولُولُ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ إِلَيْهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَقَلُ الْمَالَ الله عليه وسلم -: " ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاوإلى ويقول النبي — صلى الله عليه وسلم -: " ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاوإلى جنبه " أي جوعان . والكرم عادة لدى العرب في جاهليتهم وإسلامهم فيروى أن " حاتم الطائي " كان يستقبل ضيفاته بصدر رحب ، وَيَهشُ في وجوههم ، ويحسن استقبالهم ، ويكرمهم كل الإكرام فيقول :

ويَخْصِبُ عِنْدِي ، وَالْمَحَلِّ جَدِيبُ وَلَكُنَّمَ لَ وَجَدِيبُ

فإن من سماحته لم يطمس كل ما كان فى الجاهلية ، فما اتفق مع أخلاق الإسلام أيده ووافق عليه مثل الكرم ، والمروءة ، والشامة إغاثة الملهوف ، ومساعدة المحتاج ، إعانة المظلوم ..... وهكذا . وما يختلف مع الإسلام وأخلاقه مثل " الزنا ، الربا ، شرب الخمر ، لعب الميسر " أنكره وحاربه ، ونهى عنه .

ومن الأخلاق القرآنية يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشۡرَى قَالُواْسَلَمَا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ اللَّهُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ اللَّهُ فَكَارَءَ ٱ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنّا آرُسِلُناۤ إِلَى فَلَمّارَءَ ٱ أَيْدِيهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنّا آرُسِلُناۤ إِلَى فَوَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَا مُن اللَّهُ مَا فَاللَّهُ وَامْمَ أَتُهُ وَقَالِهِ اللَّهِ مَا مَا أَنْهُ وَقَالِهِ مَا مَا أَنْهُ وَقَالِهِ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ مِنْ وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَرَاءً إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَالَ وَلَكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مُنْ مُؤْمِلًا مِنْ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

أُضاحك ضيَّفي قَبْلَ إنْزَال رَحْله

وَمَا الْخصنْبُ للْأَضْيَافِ أَنْ يَكْثرَ الْقرَى

<sup>1 -</sup> رواه البخاري.

قَالَتْ يَكُويْلَيْنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَلَدَا بَعْلِى شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَىءُ عَجِيبُ ﴿ ﴾ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ وَكُو أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ وَمِدُ مَيدُ مَعِيدُ اللَّهُ وَبَرَكُنُهُ وَكُو أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ وَمِدَ الرَّوعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴾ إِنَّ إِنَّ هِيمَ الرَّوعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴾ إِنَّ إِنَّ هِيمَ الرَّوعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَا إِنَّهُمُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ وَقَالُهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَّيَعَالِ وَقَالَ هَذَا يُومُ عَصِيبُ ﴿ وَهَا قَالُواْ لَقَدُ عَلَمْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَّيَعَالِ وَقَالَ هَوْ اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَّيَعَالِ اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَّيَعَالَٰ اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَّيَعَالِ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ عَمْدُونَ السَّيْعَ اللَّهُ وَلَا تَعْدُونِ فِي ضَيْعَ اللَيْسُ وَقَالُوا لَقَدُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَعْذُونِ فِي ضَيْعَى اللَيْسُ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعْفَوْمِ هُولَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْمُ اللَّوْمُ وَاللَا

يقول "القرطبي ": " لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم - عليه السلام - فظنهم أضيافاً، وهم " جبريل، وميكائيل، وإسرافيل " قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - . ويقول " السدى ": " كانوا أحد عشر ملكاً على صورة الغلمان الحسان الوجوه، فسلموا عليه سلاماً، وقال لهم " إبراهيم ": سلام عليكم. يقول المفسرون: " رد عليهم التحية بأحسن من تحيتهم، لأنه جاء بها جملة اسمية، والجملة الإسمية هنا تدل على الثبات والاستمرار فما أبطاً "إبراهيم " - عليه السلام - ولا تأخر مجيئه اليهم حتى جاءهم بعجل مشوي فقدمه لهم. يقول " الزمخشرى " في " كشافه ": " والعجل هو ولد البقرة . ويسمى " الحسيل " . وكان مال "إبراهيم " - عليه السلام - " البقرة " . والحنيذ هو اللحم المشوي بالحجارة المحماه في أخدود " . وقيل : هو الذي يقطر دسمه . ويدل عليه قوله - تعالى - "

بعجل سمين - . وجاءه قومه يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف ، كأنهم يدفعون إلى ذلك دفعا ، ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة ، فلذلك لم يستحيوا حين جاءوا يهرعون لها مجاهرين .

يقول "القرطبي ": "وكان سبب إسراعهم ما روي أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم خرجت حتى أتت مجالس قومها فقالت لهم: إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤي مثلهم جمالاً وكذا وكذا فحينئذ جاؤوا يهرعون إليه ويذكر أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط، وجدوا لوطا في حرث له وقيل: وجدوا ابنته تستقي ماء من نهر سدوم فسألوها الدلالة على من يضيفهم ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت لهم: مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته فخرج إليهم.

فقالوا: نريد أن تضيفنا الليلة.

فقال لهم: أوما سمعتم بعمل هؤلاء القوم ؟ .

فقالوا: وما عملهم ؟ .

فقال: أشهد بالله إنهم لشرقوم في الأرض - وقد كان الله - عزوجل - قال للائكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط عليهم أربع شهادات - فلما قال لوط هذه المقالة قال جبريل لأصحابه: هذه واحدة وتردد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة أربع مرات ثم دخل بهم المدينة.

فقال لهم سيدنا "لوط " - عليه السلام - : " هؤلاء نساء البلدة أزوجكم بهن ، فذلك أطهر لكم وأفضل ، وإنما قال : " بَنَاتِي " ، لأن كل نبي أب ، لأمته فى الشفقة والتربية . فاتقوا الله وأخشوا عذابه ، ولا تفضحوني ، وتهينوني فى ضيوفي ، أليس فيكم رجل عاقل يمنع عن القبيح ؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار . ويقول " المراغى " فى تفسيره : " اختلفت الرواية فى الملائكة : فعن " عطاء " إنهم جبريل وسبعة ملائكه معه " .

ومثل هذا الأمر لا يعلم إلا بتوقيف من الوحي ، ولم يثبت . أما بشارة الولد ، فلقوله – سبحانه وتعالى – : " فَبَشَّرُنَهَا بِإِسْحَقَ " . " وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ " ، وجاء فى سورة الذاريات : ﴿ فَفَرَّبِهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴿ آ ﴾ [سورة الذاريات: ٢٧]. وفى هذا دليل على أنه كان مشويا معدا لمن يجئ من الضيوف ، وربما كان قد شوي عند وصولهم بلا تريث ولا إبطاء .

وحين عرض عليهم الزواج من البنات لأنهن أطهر لهم . يقول ابن عباس رضي الله عنهما – " ويدخل فيهن نساؤهم المدخول بهن وغيرهن من المعدات للزواج، ومراده أن الاستمتاع بهن بالزواج أطهر من التلوث برجس اللواط، فإنه يكبح جماح الشهوة مع الأمن من الفساد . " فَاتَقُوا اللهَ وَلاَ تُخَرُونِ فِي ضَيَفِي اللهُ وَلاَ تُخَرُونِ فِي ضَيفِي أَلِيسَ مِنكُم رَجُلُ رَشِيدٌ " . وإهانة الضيوف هي إهانة للمضيف وفضيحة لهم . أليس منكم رجل ذو رُشْدٍ وحكمة ينهي من أرادوا ركوب الفاحشة من ضيوفي : فيحول بينهم وبين ما يريدون . ويقول " صاحب اللطائف " : قوله تعالى { هَمَوُلاَ فِي الشفقة والنصيحة . ويقال إنه أراد بناتِه من صُلْبِه .

« أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ » يرتدي جلباب الحشمة ، ويؤثر حق الله على ما هو مقتضى البشرية ، ويرعى حق الضيافة ، ويترك معصية الله ؟ . وأصرُّوا على عصيانهم ، وزهدوا في المأذون لهم شرعاً ، وانجرُّوا إلى ما قادهم إليه الهوى طبعاً ، وهذه صفة البهائم؛ لا يَرْدَعُها عقلٌ . ونهاهم عن اللواط كما في آية أخرى وهي : ﴿أَتَأْتُونَ اللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَراء : ١٦٦ : ١٦٥ ].

وقوله فى آية أخرى: "قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ". يعنى: "ألم ننهاك عن ضيافة الرجال "؟ هذه هى أخلاق القرآن الكريم التى ترشدنا إلى إكرام الضيف وإطعام الطعام. فعندما جاءت الملائكة لسيدنا " لوط "- عليه السلام -

هرع إليه قومه لإرتكاب الفاحشة معهم، فأخذهم إلى الأخلاق الفاضلة والتوجهات الراشدة، وذلك بالزواج الحلال الطيب من بناته، حيث هو أب لأمته، ولما جاءت الرسل بالبشرى لسيدنا "إبراهيم" – عليه السلام – لم يلبث أن جاء بعجل مشوى وقدمه لهم ليأكلوه، ولم يعلم أنهم ملائكة، ولوعلم ما قدم اليهم الطعام، لأنه يعلم حقيقتهم، وأوصافهم، ولكن ذلك قدوة حسنة، وأسوة تحتذى في إكرام الضيفان، واطعام الطعام، فيجب على المسلم أن يتخلق بأخلاقهم، وأن تتحذهم نبراسا يضئ أمامه الطريق اللاَّحِبُ.

وفى نفس المعنى: يقول الحق -سبحانه وتعالى - ﴿ وَجَاءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تُحُرُونِ ﴿ اللَّهُ وَلَا تُحْرَونِ اللَّهُ وَلَا تَحْرَفُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَافُوهُ فَلا تقصدوهم بسوء فتلحقون بى العار وتفضحوني أمامهم ، واتقوا الله ، وخافوه أن يحل بكم عقابه ، ولا تهينونى بالتعرض لهم بالمكروه .

" وَٱنْقُواْ ٱللّهَ وَلاَ تُخَرُونِ ". ويقول " المراغى ": " قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين جئتموهم تريدون منهم الفاحشة " هم ضيوفي ". وحق على الرجل إكرام ضيفه، فلا تفضحوني فيهم، وأكرموني بترك التعرض لهم بمكروه. ثم زاد النهى توكيداً بقوله – سبحانه وتعالى –: " وَٱنْقُواْ ٱللّهَ وَلاَ تُخُرُونِ ". وهذه الجملة آكدة في الغرض من سابقتها، إذ التعرض للجار بعد حمايته والذنب عنه أجلب للعار، ومن ثم عبر عن لجاجهم، ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي، وأمرهم بتقوى الله في ذلك.

وفى معنى الإكرام وإطعام الطعام واحترام الضيفان يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿ وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثُونهُ عَسَى الله عَلَى الله وَتعالى - : ﴿ وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَاتِهِ الله وَتعالى الله وَلكُونَ الله وَتعالى الله وَتعالِي الله وَتعالى الله و

وقول السلام المسلام ا

فى قوله تعالى "وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ". يعنى: خير من يكرمكم، ويحسن استقبالكم، وقال " يوسف " - عليه السلام - لهم ذلك القول ليزعنهم فى الرجوع إليه، وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم. فى المعنى ذاته يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اُسْمَ ٱللّهِ فِيَ أَيّامِ مَّعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمَالِسَ ٱلْفَقِيرِ ﴿ اللّهِ لَكُونَ مَن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمَالِينَ اللّهِ لَكُونُ مِن شَعَيْمِ ٱللّهِ لَكُونَ وَهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ اسْمَ ٱللّهِ عَلَيْها صَوَافَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْها وَأَطْعِمُواْ وَلَهُ عَلَيْها صَوَافَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْها وَأَطْعِمُوا اللّهِ لَكُونَ وَهَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْها صَوَافَ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْها وَأَطْعِمُوا اللّهِ عَلَيْها صَوَافَ فَإِذَا وَبَجِبَتْ جُنُوبُها فَكُلُواْ مِنْها وَأَطْعِمُوا اللّهِ عَلَيْها لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْها لَكُونَ اللّهِ عَلَيْها لَكُونَ اللّهِ عَلَيْها لَكُونَ اللّهِ وَلَالْمَعْتُولُ اللّه عَلَيْها لَكُونَ اللّه عَلَيْها وَعَمُوا اللّه عَلَيْها لَلْهُ وَلَالْمُ عَلَيْها لَكُونَ اللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهَا لَكُونَ لَعْمَوا اللّه وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهِ وَلَاللّهُ مَا اللّهُ اللّه الله الذي أصابه بؤس وشدة ، والفقير الذي أضعفه الإعسار.

يقول " ابن عباس " \_ رضي الله عنهما - : " البائس هو الذى ظهر بؤسه فى ثيابه وفى وجهه ، والفقير هو الذى لا يكون كذلك ، ثيابه نقيةً ووجهه غنى " . ويقول " صاحب اللطائف " : " شاركوا الفقراء فى الأكل من ذبيحتكم لتلحقكم

بركاتُ الفقراء. والإشارة فيه أن ينزلوا ساحةَ الخضوع والتواضع ، ومجانبة الزَّهُو والتكبُّر ". ونحن نرى أن الآيات القرآنية الكريمة آنفة الذكر تحث المسلم على العطف على الفقراء والمساكين ، وهم الذين يحتاجون إلى الإكرام والمراعاة . ويقول الفقهاء : الفقير هوالذي يملك قوت يومه ، والمسكين هوالذي لا يملك قوت يومه . فواجب على المسلم صاحب الخلق أن يتعرف على هؤلاء الذين يحتاجون إلى البذل والعطاء والرافة والرحمة والشفقة والحماية من غوائل الزمن وقساوة الدهر.

يقول الحق - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُرُ مِّن شَعْتَ مِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُرُونَ الله فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرَتُهَا لَكُرُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الله سميت بدنا لبدانتها وضخامة أجسامها ، والإبل السمينة جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده .والمعنى : كلوا من هذه الهدايا ، وأطعموا القانع المتعفف ، والمعتروهو السائل . وهذا قول " ابن عباس " - رضي الله عنهما - وغيره من السلف .

ويقول "الرازي": "والأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، والمعتر هوالذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبداً ". وقال بعض المفسرون: والأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، والمعتر: هوالذي يعترض ويطالب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبداً. وقال ابن زيد: القانع المسكين، والمعتر الذي ليس بمسكين، ولا يكون له ذبيحة، ويجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم. وهي دعوة إلى البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله خاصة الذين يكونون بحاجة إلى المال والطعام وما إلى ذلك من لوازم الحياة.

وفى نفس المعنى يقول الحق – سبحانه وتعالى - : ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ قُوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ ثَنَ فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ عَجَلِ سَمِينِ ﴿ ثَنَ فَقَرَبَهُ وَ إِلَيْهِم مَا قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ ثَنَ ﴾ [سورة الذاريات: ٢٧]. والمعنى : فذهب خفية مسرعاً ، وقدم لضيوفه عجلاً سميناً ، كما جاء في سورة هود : " ثم استحتهم على الأكل ، فقال لهم : " أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ . وفي هذا تلطف منه في العبارة وعرض حسن ، وقد انتظم كلامه وعمله آداب الضيافة ، إذ جاء بطعام من حيث لا يشعرون ، وأتي بأفضل ماله ، وهو عجل فَتِي مشوي ووضعه بين أيديهم ، ولم يضعه بعيداً منهم حتى بنفضل ماله ، وتلطف في العرض فقال : أَلَا تَأْكُلُونَ " . وفي اللطائف : " عدل إليهم من حيث لا يعلم الاضياف ، وكذلك يكون روغان الكرام خفيةً حتى لا يسبب لأضيافه حرج .

ويقول الله - سبحانه وتعالى - في معنى الإكرام وإطعام الطعام: ﴿ وَٱلّذِينَ تَبَوّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِنَا ٱلْوَتُواُ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن صَدُورِهِمْ حَاجَةً و مِنْ بَعْدِهِمْ مَحُدُورِهِمْ حَاجَةُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَوْقَ شُحَ نَفْسِهِ - فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ اللهِ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمٌ الله وسورة الحشر: ١٠]. ويقول قُلُومِنُ وَلَا شَكُونُ الطّعام عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِلَى الله فقيراً لَلْعِمُكُورُ لَوجَهِ ٱللهِ لَا زُيدُمِنَا أَنْ الْعَلَى ويطعمون الطعام مع حبهم له وشهوتهم إليه فقيراً السورة الإنسان: ١٠]. والمعنى: ويطعمون الطعام مع حبهم له وشهوتهم إليه فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، ويتيماً مات أبوه وهو صغير فعدم الناصر والكفيل، وأسيراً وهو من أُسِرَ في الحرب من المشركين.

ويقول " الحسن البصري " : " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين ، ويقول له : أحسن إليه . فيكون عنده

اليومين والثلاثة ، فيؤثره على نفسه . وقد نبه الله – عزوجل – إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم الماسة إلى ذلك الطعام ، فى سد جوعتهم ، وجوعة عيالهم يطيبون نفساً عنه للبؤساء ، ويؤثرونهم به على أنفسهم ، وذلك مثل قوله – سبحانه وتعالى – : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن عُوقَ شُحَةً نَفْسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُةً نَفْسِهِم فَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُةً نَفْسِهِم فَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن

ويقول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَلَا تَعَكَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [سورة الفجر: ١٨]. والمعنى: ولا يُحَاض بعضكم بعضا ولا يحته على إطعام الطعام للمحتاجين، وعن المساكين، وقد ذم القرآن الكريم البخل والبخلاء الذين لا يكرمون اليتيم ولا يعطفون على المسكين، فه وَلاء يستحقون الاهانة على هذه الخصال المذمومة. وخاتمة المطاف فيما ورد في القرآن الكريم من الحت على البذل والعطاء والإنفاق وإطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوذين، وأبناء السبيل. فيقول الله-سبحانه وتعالى-: ﴿ أَوْ لِطَعَنَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَهُ وَ الْكِيمِمُ وَابْنَاء السبيل. فيقول الله-سبحانه وتعالى-: ﴿ أَوْ لِطَعَنَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَهُ وَ الْعَودُينَ المُقْرَبَةِ (١٠) أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتَرَبَةٍ (١٠) ﴿ [سورة البلد: ١٤ ٢: ١٦]. والمعنى: أو إطعام الطعام يتيم من أقاربه في أيام الجوع والعوذ والفاقة، والحاجة، فهو جمع بين الطعام يتيم من أقاربه في أيام الجوع والعوذ والفاقة، والحاجة، فهو جمع بين حقين: حق اليتيم، وحق القرابة. أو إطعام المسكين الذي لا وسيله له إلى كسب المال لضعفه وعجزه. هذه هي أخلاق القرآن الكريم التي يدعوا لمسلمين إلى التخلق بها حتى يصبح المجتمع الاسلامي مجتمعاً متكافلاً ومتعاوناً، حتى لا يظهر في الجماعة الإسلامية فقير أو محتاج.

يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعَآبِرَ اللَّهِ وَلَا اللَّهَ اللَّهِ مَنَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِلْ اللللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللَّهُ

وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾ [سورة المائدة: ٢]. وقال – صلى الله عليه وسلم – : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا السَّتَكَى منْهُ عُضُوتَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى " . بهذا تسود الامة وينصر المظلوم . (١)

<sup>1 -</sup> تفسير القرطبي جـ ٩ ، ص ٦٢ ، ٧٥ .

## مصادر الكتاب

- ١. القرآن الكريم.
- ٢. السنة النبوية المطهرة.
- ٣. فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ، للامام الحافظ ابن حجر العسقلانى .
   نشر دار الريان للتراث بالقاهرة سنة ١٩٨٧ م ، تحقيق محب الدين الخطيب .
- عبد الباقى ، نشر دار إحياء التراث
   العربى بالقاهرة .
- ه. سنن الدارمي للحافظ الدارمي السمرقندي ، تحقيق احمد وخالد السبع ، نشر
   دار الريان للتراث ، القاهرة .
- ٦. سنن الدارقطنى للإمام على بن محمود الدارقطنى ، نشر عالم الكتب ، بيروت .
   لبنان .
  - ٧. المفهم ، شرح صحيح مسلم للقرطبي ، نشر دار الكتاب المصري ، القاهرة .
- ۸. عمدة القارئ ، شرح صحيح البخارى للعينى ، نشر دار إحياء التراث العربى ،
   بيروت . لبنان .
  - ٩. مجمع الزوائد للهيثمي ، نشر موسوعة المعارف ، بيروت . لبنان .
- ١٠. سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى ،
   نشر دار الكتب العلمية ، بيروت . لبنان .
- ۱۱. السنن الكبرى للامام البهيقى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا نشر دار الكتب العلمية بيروت . لبنان .
  - ١٢. البحر المحيط.
  - ١٣. البحر المديد ، لإبن عجيبة .
  - ١٤. التحرير والتنوير، لعاشور.

- ١٥. التسهيل لعلوم التنزيل ، لإبن جزرى .
  - ١٦. التفسير الكبير، للفخر الرازى.
- ١٧. الزيادة في كتاب " النهاية " لإبن الاثير.
- ١٨. المعجم الوافى لكلمات القرآن الكريم تأليف: محمد عتريس، ط: مكتبة
   الآداب بالقاهرة الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦.
  - ١٩. بلاغات النساء لطيفور، بتحقيق د . عبد الحميد هنداوي ، دار الفضيلة .
    - ۲۰. تفسیرابن کثیر.
    - ٢١. تفسير أبوالسعود.
      - ٢٢. تفسير الخازن.
      - ٢٣. تفسير القرطبي .
      - ٢٤. تفسير النسفى.
    - ٢٥. تفسير القرطبي ، ط . دار الريان للتراث . القاهرة.
      - ٢٦. تفسير المراغى.
      - ٢٧. تفسير الكشاف، للزمخشري.
      - ۲۸. حاشية الصاوى على الجلالين.
    - ٢٩. حاشية الشهاب للبيضاوي ، ط . مؤسسة التاريخ العربي .
      - ٣٠. خلق المسلم الشيخ محمد الغزالي، ط. نهضة مصر.
    - ٣١. روح المعانى للألوسى ، ط . دار الفكر سنة ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م
    - ٣٢. في ظلال القرآن للإمام الشهيد سيد قطب ، ط . دار الشروق .
- ٣٣. لطائف الاشارات للإمام القشيرى ، ط . مركز تحقيق التراث ، الهيئة المصرية للكتاب ص ١٩٨٣م .
  - ٣٤. مختصر تفسير ابن كثير.
    - ٣٥. مفاتيح الغيب.